297.44 F474A

قَالَ أَلَّهُ تَعَالَى: ﴿ نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ ﴾ الآية . سورة يوسف



الأمين الأول لدار الكتب المصرية

ورئيس المغيرين

الجزء الثالث

الخلفاء الداشدون

رضوان الله عليهم أجمعين

الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ ١٩٣٣ م

حقوق الطبع محفوظة للؤلف 59188

طِبِعَ بَطَبِعَةِ عِيسَى لَبَابِي الْجَلْبَى وَشَيْرَكَاهُ مُصِرً

Cat. Sec. 1944

# لننوالله التخالح ي

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ، سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين

أما بعد ، فلما كانت سير الخفاء الراشدين ، رضوان الله عليهم أجمعين ، شاملة لما يحتاج اليه الناس في حياته الدنيوية والأخروية ؛ لأنها حافلة بالأمثال العالية ، والأخلاق الفاضلة ، والأعمال الصالحة والمناقب الشريفة ، والأدلة المنيفة ، التي تهدى الخنق ، لاتباع الحق ، والسير على الصراط السوى

وكان من الواجب على كل مسلم اتباعها ، والأخــ ذ بها ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم :

« عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ »

وقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في مدحهم :

«شهدت بأن الله لارب غيره وأشهد أن البعث حق وأخلص» « وأن عُرى الإيمان قول مبين وفعل زكى قد يزيد وينقص» « وأن ( أبا بكر ) خليفة ربه وكان (أبوحفص) على الخير يحرص» « وأشهدر بي أن ( عثان ) فاضل وأن ( علياً ) فضله متخصص » « أمّـة قوم يهتدى بهداهم لحى الله من إياهم يتنقص » لما كانت كذلك ، أردت أن أشرح فى الجزء الثالث من كتابي أحسن القصص ، خلاصة سير الخلفاء الراشدين وأعمالهم ومناقبهم ، وما من الأحاديث النبوية وغيرها فى فضائلهم ، ومحاسنهم ، وشذرات من كلامهم ، ومواعظهم ، وخطبهم ، ووصاياهم ، لتكون نبراساً لهداية أبناء الأمة المصرية الى الطريق المستقيم الذي يوصلهم الى النجاح والسعادة فى الدنيا والآخرة

والله تعالى أسأل أن يوفقنى و إياهم لاتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، والاقتداء بهم فى أقوالهم وأفعالهم، وأن يلحقنا بهم فى الدار الآخرة، وأن يحشرنا فى زمرتهم، إنه السميع الجيب ما

مصر الجديدة في يوم الجمعة السيد على فكرى ٢٠ المحرم سنة ١٣٥٣ ابن المرحوم عمايو سنة ١٩٣٤ السيد محمد عبد الله

# ١- أبو بكر الصليق رضي الله عنه

نسبه - هو أبو بكر عبد الله . بن أبي قحافة عثمان بن عامر . بن عمرو ابن كعب بن سعد . بن تيم . بن مرّة . بن كعب . بن لؤى ، بن غالب ، بن فهر التيمي القرشي ، و يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرّة ، بن كعب وأمه أم الخير سلمي بنت صخر بن عمرو . بن كعب ، بن سعد . ابن تيم ، بن مرّة ، وهي بنت عم أبي قحافة فهو قرشي ، من أبوين قرشيّين فهو قرشي ، من أبوين قرشيّين

اسمه ولقبه فى الجاهلية\_ كان اسمه (عبد الكعبة) فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم (عبد الله) ولقب (عتيقاً) لأن النبى صلى الله عليه وسلم نظر اليه فقال: هذا عتيق من النار، وفى رواية أخرى:

« من أراد أن ينظر الى عتيق من النار فلينظر الى أبي بكر »

وفى حديث عن عائشة رضى الله عنها : أن أبا بكر دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :

( يا أبا بكر أنت عنيق الله من النار ) فمن يومئذ سمى عنيقاً وهناك أحاديث أخرى في ذلك

وكان يلقب في الجاهلية ( بالصديق ) لما عرف عنه من الصدق ، وقيل : لمبادرته الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يُخبر به وفى حديث عن على بن أبى طالب أنه لما سُئل عن أبى بكر قال : ذاك امرؤ سمَّاه الله الصديق على لسان جبريل ، وعلى لسان محمد ، كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا فرضيناه لدنيانا

وفى حديث آخر: أن عليًا قال على المنبر: أن الله سمى أبا بكر على لسان نبيه صديقًا

وقد أجمعت الأمة الإسلامية على تلقيبه (بالصديق) لأنه أول من بادر الى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يخبر به ، ولازم الصدق طول حياته ، فلم تقع منه هناة ما ، ولا وقفة حال من الأحوال ، وكانت له المواقف الشريفة العالية في نشر الدعوة ، ورفع علم الإسلام

مولده - ولد رضى الله عنه لسنتين من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر بمكة أى قبل البعثة بنحو ٣٨ سنة فهو أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشهر ، كما ثبت ذلك في التاريخ

## نشأته وجمل صفاته

نشأ رضى الله عنه كما ينشأ أبناء كرام العرب ، متشبعاً بالحرية، وعزة النفس ، عفيفاً ، عالى الهمة ، وشب على الأخلاق الفاضلة ، والسير الكريمة ، لم يسجد لصنم قط

ومما يدل على ذلك ، وعلى رجاحة عقله ، وعدم استعداده لقبول خرافات الجاهلية، ماحدثمنه وهو صغير، حينما أخذه والده الى معبد فيه أصنام وقال له : اسجد لآلهنك الشم العوالى

فدنا من الصنم وقال له : إنى جائع فاطعمنى . فلم يجبه ثم دنا منه وقال له : إنى عطشان فاحقنى . فلم يجبه ثم قال له : إنى عارٍ فاكسنى . فلم يجبه

وَاخذ صخرة وقال : إنى ملق عليك هذه الصخرة، فان كنت إلها فامنع عن نفسك ، فلم يجبه ، فألقى الصخرة عليه ، فخر لوجهه وقد نزل القرآن بما يقرر ذلك ، قال الله تعالى :

﴿ قُلْ أَنَدْعُو مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُنَا وَلاَ يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى الْمُرْفَ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ أَعْمَا بِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللهُ كَالَّذِي اُسْتَهُوْتُهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اَثْدَينَا قُلْ إِنَّ هُدى اللهِ هُوَ عَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى اَثْدَينَا قُلْ إِنَّ هُدى اللهِ هُو اللهِ هُو اللهِ هُو اللهِ عَلَى اللهُدَى وَأُمِرْ نَا لِنُسْلِمَ لِرَبِ الْعَالِمَينَ ﴾ الأنعام

وكان عفيف النفس، فلم يشرب في الجاهلية خمراً مطلقاً

وفى حديث عن ابن عُساكر عن أبى العالية الرباحى قال : قبل الأبى بكر الصديق فى مجمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل شربت الخرفى الجاهلية ؟ فقال : أعوذ بالله ؛ فقيل : و لم َ ـ قال : كنت أصون عرضى ، وأحفظ مُروعتى ، فان من شرب الحركان مضيعًا فى عرضه ومُروعته ، قال : فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : صدق أبو بكر ، صدق أبو بكر

ولما صلب عوده ، واشتد ساعده ، اشتغل بالتجارة كأ كثر قريش ، وأخص ما كان يتجرفيه (البزازه) بيع الثياب ، فكسب ثقة العرب بأمانته ، ولين طباعه ، ودمائة أخلاقه، فأحبره وخضعوا لرأيه ، واطأنت نفوسهم اليه ، وأحاوه المقام الرفيع بينهم

وكان أعلم الناس بأنساب العرب، خبيراً بأحوالهم وسياستهم، فأثرى وأضحى ذا مال وفير؛ ولكن لم يطغه ذلك المال إذ كان بالناس رحياً، وعلى الفقراء والمساكين شفيقاً، يصل الرحم، ويصدق الحديث ويكسب المعدوم، ويعين على نوائب الدهر، ويقرى الضعيف

#### إسلامه

لما شرف الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة كان أبو بكر أول رجل أجابه للإسلام حتى قال عليه السلام: ( ما دعوت أحداً الى

الإسلام إلَّا كانت له كبوة غير أبي بكر)

ا وقيل: أسلم أبو بكر وغمره سبع وثلاثون سنة وقيل: ثمان وثلاثون وعاش في الإلمالام ستا وعشرين سنة

اوفى حديث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم ؛ ما كلت في الإسلام أحداً إِلا أبي عليَّ وراجعني الكلام إِلاَّ (ابن أبي قحافة) فاني لم أكله في شيء إلا قبله، واستقام عليه

وفي حديث آخر عن البخاري عن أبي الدرداء قال : المعالم

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل أنتم تاركون لى صاحبي ؟ إِنَّى قلت : أيها الناس إِنَّى رسول الله إِلَيْمُ جَمِعاً ، فقلم : كذبت ، وقال أبو يكن : صدقت

ولما سُمَّل ابن عباس : أي الناسكان أول إسلامًا ؟ قال : أبو بكر الصديق، ألم تسمع قول حسان حيث يقول:

« إذا تذكرت شجواً من أخى ثقة فاذكر أخاك أبا بكريما فعلا »

« خير البرية أتقاها وأعدلها ﴿ إِلاَّ النِّي وَأُوْفَاهَا بَمَا حَمَّلًا »

« والثاني التالي المحمود مشهده . وأول الناسمنهم صدق الرسل »

وقال ابن عساكر عن على بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه قال: لما أسلم أبو بكر أظهر إسلامه، ودعاإلى الله، و إلى رسول الله صلى الله

عليه وسلم، ثم تفاني في تأييد الإسلام بجاهه، وماله، وحسن أدبه، وحسن معاملته واستمالة الناس إليه فكان يجمتع إليه كرام قومه، فيدعو من يثق به منهم إلى الإسلام، فأسلم على يديه خلق كثير، وفي مقدمتهم عثمان بن عفان ، وطلحة بن عبيد الله ، والزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبي وقاص، وهؤلاء همالسابقون الأولون، ثم فشا ونما الإسلام بعد ذلك ولما آذى المشركون من أسلم من عبيدهم كان أبو بكر يشترى من ماله الموالي المعذبين على الإسلام، لانقاذهم من الآلام فيعتقهم، ابتغاء وجه الله، شفقة منه، ورحمة بهم، ليخلصهم من أيدى سادتهم الذين كانو يقسون عليهم لإسلامهم ؛ ومن هؤلاء الموالي : بلال بن رباح مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعامر بن فهيرة، وغيرها

وفيـه وفى بلال يقول عمر رضى الله عنه : إِن أَبا بكر سـيدنا وقد

أعتق سيدنا

أخرج ابن جرير بن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة، فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن، فقال أبوه: أى بنى " أراك تعتق أناساً ضعفاء، فلو أنك تعتق رجالاً جلداً يقومون معك و يمنعونك و يدفعون عنك

قال : أي أبت ، أنا أريد ما عند الله

وقال المرحوم عبدالحليم أفندى المصرى الشاعر في قصيدته البكرية: « أريت َ بِلالاً والسياطُ كأَنْهَا ﴿ مدالع نارٍ تترك الماء ذا كيا ﴾

إذا رحمته لم تنل منه راسيا » إذا ما رآها الموت لم يدر ماهيا » ترى البرق في ديباجة الغيثوانيا » يلوح أبو بكر به منهاديا » وكان له في الله بالمال فاديا » وليس يرى ما في يد الله فانيا »

« وإيمانه تحت المنية راسخ « فلما أفاض النفس إلاَّ صُبَابة « أطلت عليه رحمة الله من يد « رأى نور عيش في ظلام منية « تعرض ما بين الحمام وبينه « كريم يرى مافي يد الناس فانياً

# صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم

صحب أبو بكر النبى صلى الله عليه وسلم من حين أسلم إلى حين توفى، لم يفارقه سفراً ولا حضراً، إلا فيا أذن له فى الخروج فيه من حج وغزو، وكفاه فخراً أنه حاز شرف الصحبة فى الغار لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم لقوله تعالى:

﴿ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لِاَ تَحْرَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ﴾ التوبة

وقد دخل الغار قبله ، ليزيل ما به من سو ، وأقام معه ثلاثة أيام وعينه من أجله لا تنام ؛ وكان مخلصاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يفديه بنفسه وماله ، وترك أمواله وأولاده وهاجر معه إلى المدينة ، وأعد الزاد والراحلة ، ثم أقام في المدينة يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

ويؤيده ، وز، جه أبنته أم المؤمنين السيدة (عائشة) رضى الله عنها وعمرها تسع سنوات ، وشهدمعه المشاهد كلها، وكان يحمل رايته العظمى في آخر غزواته وهي (غزوة تبوك ) ويدافع عنه ، ويقف في وجه الأعداء دونه

#### محبة الرسول له و تعظيمه

كان أبوبكر أحب رفيق لرسول الله صلى للله عليه وسلم . وقد قال في تعظيمه النبي عليه الصلاة والسلام : « ماأحد عندى أعظم من أبى بكر واسانى بنفسه وماله ، وزوَّجنى ابنته، وصحبنى فى الغار، ولو كنت متخذاً من أمتى خلياً لاتخذت أبا بكر خلياً ؛ ولـكن أخوة الإسلام »

وقال صلى الله عليه وسلم : لا طلعت الشمس، ولا غربت على أحد أفضل من أبي بكر ، إلاَّ أن يكون نبي الشها

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت : هل قلت في أبي بكر شيئاً ؟ قال: نعم . فقال :

« والثانى اثنين فى الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صعد الجبلا » « وكان حِبَّ رسول الله قد علموا ﴿ من البرية لم يعدل به رجلا » فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ، ثم قال :

صدقت ياحسان ، هو كما قلت

وقال صلى الله عليه وسلم فى حقه فى آخر صلاة صلاها فى المسجد:

« إِن مَن أَمنِ الناس على فى صحبته وماله أبا بكر ؛ ولو كنت متخذاً خليلاً غير ربى لاتخذت أبا بكر ، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين باب إلا سُد، إلا باب أبى بكر »

وفي رواية أخرى : لايبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر

#### خلافته

لما مرض رسول الله عليه وسلم مرض الموت استخلفه على الناس في إمامة الصلاة ، وهي الإمامة الكبرى، وقال : فليصل أبو بكر بالناس وفي هذا أعظم إشارة لاستحقاقه الخلافة من بعده ، وهذا من أهم الأسباب في توليته الخلافة

والأحاديث الواردة في خلافته كثيرة فلنذكرمنها ما يأتي :

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله شيئاً ؟ فقال لها : تعودين فقالت : يارسول الله إن عدت فلم أجدك فقال: إن جئت فلم تجديني فات أبا بكر، فإنه الخليفة من بعدى

وأخرج مسلم عن عائشة رضى الله عنها أنها سُئلت : مَن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف ؟ قالت : أبو بكر . قيل

لها : ثم مَن بعد أبي بكر ؟ قالت عمر . قيل لها : مَن بعد عمر ؟ قالت : أبو عبيدة بن الجراح

وأخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال: (مُروا أبا بكر فليصل بالناس) فقالت عائشة: يارسول الله إنه رجل رقيق القلب، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلى بالناس ؛ فقال: مُرى أبا بكر فليصل بالناس؛ فعادت، فقال: مُرى أبا بكر فليصل بالناس، فانكن صواحب يوسف، فصلى بالناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفى ذلك يقول الشاعر المرحوم عبد الحليم المصرى:

« وَمَا بِعدُ مَا قَالَ الذي لزوجه وأعضاؤه ينصن للموت دابيا(١) » « مُريه يقم بالمسلمين مُصليًا ) فان كنت ُفيهم أولاً كان انيا » « فقالت أبو بكر رقيق فؤاده إذا قام بين الناس هاج البواكيا» « فقال أثأباه صو احب يوسف وغير أبي بكر أرى الله آبيا » « ولم يد كر في قبضة الموت غير ه طبيبًا لأدواء الإمامة شافيا » وفي حديث ابن عمر : كبَّر عمر ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

وفى حديث ابن عمر : كبر عمر ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيره ، فاطلع رأسه مغضبًا ، فقال: أين أبو قحافة ؟

قال العلماء: في هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصديق أفضل

<sup>(</sup>١) ماشياً رويداً

الصحابة على الاطلاق، وأحقهم بالحلافة ، وأولاهم بالإمامة

وأخرج البيبق عن الزعفراني قال: سمعت الشافعي يقول: أجمع الناس على خلافة أبي بكر الصديق، وذلك أنه اضطر الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبي بكر، فولوه رقابهم فهو شيخ المسلمين حقاً، وأول الحلفاء الراشدين، وخليفة رسول رب العالمين

#### مبايعته بالخلافة

لا توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر غائباً فى أهله بالسنت (١) فلما أناه نعيه أقبل على الناس، فوجدهم فى اختباط عظيم لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهم المصدق، ومنهم المكذب، وهاجوا واضطر وا ، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكشف عن وجهه وقبلًه، وقال :

بأبي أنت وأمى، قد ذقت الموتة التي كتب الله عليك ، ولَن يصيبك بعدها موتة أبداً

ثم خرج إلى الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقال : « أيها الناس ، من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ، ومن كان

<sup>(</sup>١) هي منازل بالعوالي بينها وبين السجد النبوى ميل

يعبد الله فإن الله حى لا يموت، ثم تلا قوله تعالى :

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَاإِنْ مَاتَ أَوْ قُتْلِ ٱنْفَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَا بِكُمْ ﴾ آل عمران وفى ذلك يقول الشاعر المذكور:

« فلما استبان الموتَ حيَّا بأبلج مُسجَّى من الاشراق يحسَبُ صَاحِيَا » « أَهَابَ بَهُم يَاقُومُ مَاتَ مَحْدَ إِنْ وَالْقِي عَلَى شَطَّ الحَاوِد المراسيا » « فمن ظمَّ ربًّا فقد مات ربُّهُ و إلاَّ فان الله ما زال باقيا » « وعاد وجُرح الجاهلية سائل ما على جانب الإسلام أحمرَ قانيا »

فكان أبو بكر في هذا الموقف الحرج أجلد الناس لفراقه صلى الله عليه وسلم ، وأر بطهم جأشاً، وأقواهم عزيمة ، وأشدهم بأسا ، فصار قدوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف جزعهم وحزبهم وبينا كان الناس مشتغلين بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتجهيزه جاء مخبر فأخبرهم باجتاع الأنصار في (سقيفة بني ساعدة) بقصد المفاوضة في شأن الخلافة ، فأسرع إليهم أبو بكر وعمر ، وجماعة من المهاجرين ليتداركوا الأمر قبل افتراق الكلمة ، فأنوا الأنصار ، وقد اجتمعوا بالسقيفة يبايعون (سعد بن عبادة) فأعجلهم المهاجرون عن أمرهم ، وغلبوهم عليه ، ووقع بينهم وبين الأنصار كلام كثير، حتى قال بعض الأنصار عليه ، ووقع بينهم وبين الأنصار كلام كثير، حتى قال بعض الأنصار

( منا أمير ومنكم أمير يامعشر قريش ) وكثر اللغط، وارتفعت الأصوات

فقال عمر لأبي بكر: أبسط يدك ، فبسط يده فبايعه ، ثم بايعه المهاجرون ، ثم الأنصار، ثم كانت البيعة العامة ؛ وتخلف عن بيعته على وطلحة، والزبير، و بنو هاشم ، لما كانوا يتوقعونه من مصير الخلافة إليهم وعدم صرفها عنهم

ولما رأى بنو هاشم انحياز الناس إلى البيعة لأبى بكر واتفاقهم على الرضا بخلافته لما ثبت عندهم من (أن الحلافة غيرالنبوة) وأن أبا بكر أحق الناس بها، بعد أن أنابه عنه رسول صلى الله عليه وسلم فى الصلاة بالمسلمين فى حال مرضه، أقبلوا على بيعته، و بايعه على رضى الله عنه بعد أيام على الأرجح

وأخرج ابن عساكر عن على أنه قال: لقد أمر النبى صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلى بالناس، وانى شاهد وماأنا بغائب، ومابى مرض، فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى صلى الله عليه وسلم لديننا

وأخرج النسائى والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال:

لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار: ( منا أمير ومنكم أمير ) فأتاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : يا معشر الأنصار ألستُم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر

أَن يؤم الناس ؟ فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر

وأخرج موسى بن عقبة والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن عوف قال : خطب أبو بكر فقال :

«والله ما كنت حريصاً على الإمارة يوماً، ولا ليلة قط، ولا كنت راغبًا فيها، ولا سألتها الله في سرِّ ولا علانية ؛ ولكني أشفقت من الفتنة، ومالى في الإمارة من راحة، لقد قلدت أمراً عظياً، ومالى به من طاقة، ولا يد إلا بتقوية الله »

فقال على والزبير: «ماغضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة، و إنا نرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، و إنا لنعرف شرفه وخبره، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي أنس وقال ابن اسحق في السيرة: حدثني الزهري قال: حدثني أنس ابن مالك قال إلى لما بلويع أبو بكر في السقيفة، وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر، فقام عمر فتكلم قبل أبي بكر، فحمد الله وأثني عليه ثم قال: « إن الله قد جمع أمركم على خيركم، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه» فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد ببعة السقيفة

(م-۲ تالت)

ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

«أما بعد: أيها الناس فانى قد ولبّت عليكم ، ولست بخيرًكم ، فان أحسنت فأعينونى، وإن أسأت فقومونى ، الصدق أمانة ، والكذب خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندى ، حتى أريح عليه حقه إن شاء الله والقوى فيكم ضعيف حتى آخه الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة فى قوم قط إلا عمّهم الله بالبلاء ، أطيعونى ما أطعت الله ورسوله ، فاذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله »

هذا كلام يمثل معنى الرياسة العامة فى الإسلام، تمثيلاً تستكن أمامه القلوب التى أشربت حب العدل، وتقصر عن التطاول إلى نتائجه أعناق زعما، الحرية فى كل أمة وجيل

كلام صدر عن أول خليفة في الإسلام، يبشر الأمم بنزع أغلال الذل والاستعباد من أعناقهم، وانتزاع قيود السيطرة الجائرة من أيديهم وأرجلهم؛ بل كلام يقرر صاحبه أول قاعدة للحكومة في الإسلام، ويسجل الشقاء على من تسامح بها من المسلمين، كما قال المرحوم رفيق بك العظم في كتابه (أشهر مشاهير الإسلام)

ولقدأظهر أبو بكرالحزم والعزم فى خلافته، وجمع كلةالمسلمين، واشتد فىانفاذ ماكان يريده صلى الله عليهوسلم منفتح ممالك كسرى وقيصر وفى ذلك يقول الشاعر السالف الذكر:

رضيعاً بأطر'ف الجزيرة حابياً » لهد وا مِنَ الا سلام ما كان بانيًا » ويصدفُ عمَّا كان لله ناويًا » إلى السِّلم وارفأ بالرجال الحواشيا » تخطَّفْنَ لَحْمَى أَو حَسَونَ دَمَانُيَا » ولوأنني وحدي خرجت مغازياً» وكفُّ أبي بكر نحلُّ الأواخيا » يرى الجاه و إلا بالحسابة واهيا » فانا أبيناً أن نطيع الموالياً » يشيِّعهُ فيه الخليفة ماشيا » « نَهُضتَ بأمر الناس والدين ُ لم يزل « فلولاكَ عُلتَ الأَمرَ بعدَ محمد «وأوشكَ جيشُ الشام يطوى لواءهُ ا « وقال رجال للخليفة : لذ به « فقال : وأيمُ اللهِ لو أنَّ أذوً با ﴿ لَمَا كُنتُ عن رأى النبي بعادل أَكُفُّ ابنِ عبد اللهِ تعقدُ راية « فقالوا : وطبعُ الجاهلية لم يزل « ذرُوا عمراً يفضي إليه بأمرنا « فَشُقُّ رواء عن أسامة راكبًا

« أَعْشَى أَبَا بَكُر ، وإنك إن تشر

لطاولت ِ الأعناق فيك المذاكبا (١) »

« رضيت بها في الله لا في أسامة لتخضع بالإحسان من كان عاصيا»

وتضرم في تلك العواطف خابيا » ولا تفسدوا عذبًا من الماء جَارِيا» إلى أن قال:

«وقفت أمام الجيش ترفد (١) أسَّهُ '

« تقول لهم لا تحملوا غير زادكم

<sup>(</sup>۲) رفد الجدار (دعه) (١) الحيل

«ولا تَهلِكوازرعًاولا تَهتكواحِمَّى ولا تَستبيحُوا نِسوةً أو ذرّار بَا »

« ولا تُحرقوا باللائذين كنائساً ﴿ ولا تَهدِمُوا باللاجئين مغانيا »

« ولا تُرهقوا الأسرى ﴿ فربُّ محارب

إلى الحرب يسعى مُكرَها لا مُعادِيا »

إلى أن قال:

« وقالوا نرى الأخطار تُحدق بعد نا

بن ظل ً في جوف المدينة ِ ثاويا (١)»

« فما كنت في رأى النبي معارضاً ولا كنت بالأخطار فيه مباليا »

« ثباتُ إِذا ماالحادثات تجردت سيوفاً على جنبيه رُدت نوابيا »

« ورأى" إذا لاحت ثواقب شهبه

أضاءتله ماكان في الغيب داجيًا (٢)»

# أول اعماله بعد الخلافة

# ومآثره على الإِسلام والمسلمين

### ١ – تسيير جيش أسامة

أول عمل بدأ به أبو بكر الصديق رضى الله عنه بعد توليته الخلافة تسيير جيش ( أسامة بن زيد ) الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم جهزه قبل مرض الموت لغزو أطراف بلاد الروم، ولم يثنه عن ذلك ما حصل من الاضطرابات في بلاد العرب ، عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد طلب بعض كبار الأنصار ، على لسان عمر بن الخطاب ، من أبي بكر أن يولى إمارة الجيش رجلًا أسن من أسامة؛ لأن عمرَه كان وقتئذ ١٧ سنة ، فغضب أبو بكر ، حتى قام ، وقعد، وقال :

«یاعمر استعمله رسول الله صلی الله علیه وسلم، وتأمرنی أن أعزله» ثم خرج رضی الله عنه، وشیع الجیش بنفسه ماشیا، وأسامة را کب، فقال الله أسامة : یا خلیفة رسول الله ، لترکین او لا نزلن ، فقال : والله لا نزلت ولا رکبت ، وما علی أن أغبر قدمی ساعة فی سبیل الله، فان للغازی بکل خطوة بخطوها سبعائة حسنة تکتب له، وسبعائة

درجة ترفع له ، وسبعائة سيئة تمحى عنه ، ثم وصّاه هو وأصحابه فقال :

« لاتخونوا ، ولاتغدروا ، ولاتغلوا ، ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا طفلاً ، ولا شيخاً كبيراً ، ولاامرأة ، ولاتمزقوا نخلاً ، ولاتحرقوه ، ولاتقطعوا شجرة مشهرة ، ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً ، إلا للأكل » إلى آخر ماجاء بوصيته المذكورة في كتاب ( اتمام الوفاء للمرحوم الشيخ الحضرى) فذهب الجيش وغزا أطراف الشام ، ورجع إلى المدينة ظافراً غامًا بعد أن غاب عنها أر بعين يوماً

وكان انفاذ هذا الجيش من أعظم الأمور نفعاً للمسلمين، فان العرب قالوا: لو لم يكن بهم قوة لا أرسلوا هذا الجيش، فكفواعن كثير مماكانوا عزموا عليه ، فعظم شأن أبى بكر عند الله ، وعلموا أن مخالفة البعض له فى أمر هذه الغزوة لم تكن من الحكمة

## ٢ - حرب أهل الردة

ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مُنى الإسلام بمصيبة عظى لولم تتداركها حكمة أبى بكر رضى الله عنه لضعف الدين ، وتشتت شمل المسلمين، فإن العرب ما لبثت بعد أن علمت بموت الرسول عليه الصلاة والسلام حتى ارتدت ، ولم يبق أحد متمسكا بدينه إلا قريشاً بحكة وثقيفاً بالطائف ، وقليلاً من غيرهم ، وقد ادعى بعض العرب النبوة ،

ومنهم رجل من أهل نجد اسمه ( مُسيلَة الكذاب) الذي تزوج بامرأة ادعت النبوة أيضا اسمها ( سجاح ) فأرسل إليهما الصديق خالد بن الوليد وحاربهما حربًا تنديدة في بلاد البمامة فقتل مُسيلمة

ومنع البعض الآخر الزكاة، وهي من أهم أركان الإسلام وموارده، فوقف أبو بكر بين المسلمين وقفة الحازم القوى، ودعاهم لقتال المرتدين، واعادتهم إلى حظيرة الإسلام، وتأدية الزكاة على قلة من بقي مخلصا لله من المسلمين وهم أهل المدينة، ومكة، والطائف، فأشار عليه بعضالصحابة ومنهم عمر بن الخطاب وعلى رضى الله عنهماألا يهيج العرب، ويجمعهم على عداوته لقلة عدد المخلصين، فقال أبو بكر : والله لا قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يُؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

وقال عمر : فوالله ماهو إلا أن أيت، أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق (رواه البخاري)

وكان رأى أبو بكر هو أصوب الآراء فى هذه الكارثة، وسير الجيش مستعيناً بماله، وكان أر بعين ألف دينار أنفقها فى تجهيزه واثقاً بوعــده سبحانه وتعالى فى قوله:

﴿ إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرَكُمْ وَ يُثَبِّتْ أَقَدَّامَكُمْ ﴾ ﴿ عَمد فأيده الله بالنصر المبين ، ورجع المرتدون إلى الإسلام خاضعين

نادمين ، ولو لم يفعل ذلك لعظم خطبهم ، واستفحل ضررهم ، وكانوا مثلاً سيئًا لغيرهم ، وقد اعترف له عمر بأصالة الرأى ، وبعد النظر وقال الشاعر المصري في حرب أهل الردة : وظنُّوا زكاةَ المال صارت أتَاوةً ﴿ فلم يرفدوا(١) في طاعة الله جابيًا أحالَ أبو بكر على الصبر مَرَّة وأنذركهم أخرى فزادوا تماديا فأوسعَ للشُّورَى صدور رجالهِ وما أروَعَ الإسلامَ فيها مجاليــا سُوَاسِيَةٌ لايعرفون خليفةً ولا يتَّقى المولى على الحقِّ أوالياً فَبِينَا يَرُونَ السَّلْمَ أَشْفِي مُلْجُرْحِهِم تفاديا ويجتنبون الحرب وخَوفًا على الجيش الذي لم يطر له هَزارٌ ولم تسمع لهُ الروم شَاديا عَرَتْ عمراً من سَطوة الحقِّ رعدة ٓ فقام ﴿ بانفاذِ ﴿ الجِيوشِ مناديا

<sup>(</sup>١) رفده (أعطاه مالا)

وقال: رأى الصديق في الأمر ردَّةً

وكنتُ أرى الصديق في الأمر غاليا
فيذ شَرَح الإيمانُ للحرب صدرهُ

تَيقَنَّتُ أَنِ الحِقَّ ما كان رائيا

٣ ـ غزواته وفتحه لبعض المالك

لما رأى أبو بكر رضى الله عنه أن الفرصة قد حانت لتحقيق بشارة النبى صلى الله عليه وسلم بفتح المالك، جمع أربعين ألف مقاتل ممن لم يدخل قلبه الرِّدة، وكان أكثرهم من قريش وثقيف، وبعث بعضهم لعزو الفرس، وبعضهم لغزو الروم، ففتح الله على الأولين أكثر نواحى العراق، وعلى الآخرين مشارق الشام وفلسطين، حيث وقع بينهم وبين الفرس والروم من الوقائع مالم يفلحوا بعدها في موقعة مع المسلمين وهزم المسلمون الروم في واقعة تسمى واقعة (اليرموك (۱۱)) وهي من أعظم الوقائع الإسلامية ؛ ثم فتحوا مدنا كثيرة غنموا منها أموالا عظيمة و بذلك ظهر الإسلام ظهوراً بيناً، ووقع الرعب في قلوب أعدائه، وخافوا خوفاً كثيراً

فعل أبو بكركل ذلك في أقل من ثمانية وعشرين شهراً، فكان بذلك المجدد لدين الله والمؤسس العظيم لدولة الإسلام

<sup>(</sup>١) اليرموك \_ واد في الجنوب الشرق من الشام

هذا وأن غزواته ، وفتوحاته ، مذكورة بالتفصيل فى (كتاب أشهر مشاهير الإسلام الممرحوم رفيق بك العظم ) وفى كتاب ( إتمام الوفاء فى سيرة الخلفاء للمرحوم الشيخ محمد الخضرى ) وفى غسيرهما من كتب التاريخ ، فليطلع عليها الراغب فى الزيادة والاستفادة

# ٤ \_ جمعه للقرآن الكريم

لما استشهد في تلك الوقائع كثير من حفظة القرآن الكريم أشار سيدنا عمر بن الخطاب على أبي بكر مجمعه ، فجمعه في صحائف من صدور الرجال والجلود والعظام

فكان عنده مدة حياته ، ثم عند سيدنا عُمر ، ثم عند حفصة بنت عمر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبذلك خدم الإسلام والمسلمين خدمة عظيمة تذكر فتشكر، وكان له بذلك ذكراً باقياً، وأثراً خالداً وعن على رضى الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو

وعن على رصى الله عنهاله قال: أعظم الناس أجرا في بكر . إن أبا بكركان أول من جمع القرآن بين اللوحين

## ه ـ أولياته

إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أول من أسلم، وأول من جمع القرآن، وأول من سمًّاه مصحفا، وأول من سُمى خليفة، وأول من ولى الخلافة وأبوه حى ، وأول خليفة فرض له رعيته العطاء، وأول من الخذ بيت المال

# مناقب ابي بكر الصديق

# ١ \_ مثال من أدب أبى بكر في حضرة الرسول عَيَالِيْهُ

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا في المسجد وحوله أصحابه فجاء سيدنا على بن أبي طالب، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج السيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف وسلم عليهم، ثم نظر مكانًا يجلس فيه، يكون لائقًا به، وموافقًا لقدره، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الجالسين، يريدبذلك أن يعرف مَن الذي يوسع له مكانًا ؟ وكان سيدنا أبو بكر الصديق رضى الله عنه جالسًا عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فتزحزح له عن مجلسه وقال له:

هاهُنا يا أبا الحسن ، فجلس سيدنا على بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر

قال أنس بن مالك خادم النبى صلى الله عليه وسلم : فرأيت السرور فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل

#### شحاعته

أنت . قال : أما أنا مابارزت أحداً إلَّا انتصفت منه ؛ ولكن أخبروني بأشجع الناس؟. قالوا: لا نعلم فَمَن؟ قال؟ أبو بكر، إنه كان يوم بدر فجعلنا نرسول الله صلى الله عليـه وسلم عريشًا فقلنًا : مَن يَكُون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهوى اليه أحد من المشركين؟ فوالله مادنا منا أحد إلَّا أبا بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم لامهوى اليه أحد إلا هوى اليه،فهو أشجع الناس وقال الشاعر المصرى في شجاعته يوم بدر:

ولمَّا أراد الله نصرةَ دينه ببدر رأى الصدِّيق للدين واليا(') وَقَنْتَ على باب العريش وطَيُّهُ مَ سنَّى لم يزل في موطن السرَّ فاشيا اذا مااشرأبت هامة من مُفاضة (٢) رأتك عليها بالمنيَّة هاويا وطاروا بأسباب القتال كأنهم فراخ ُ حمام صادفت منك بازيا يُحلِّي بها الأمثال من كانَ رَاوِيا حياً في منه أن أسُلَّ خُسامِيا

تردُّ عيونَ السَّاهِمِينَ حَسيرةً وتدفعُ من نَقع المنية هَابيا وأنَّ عليًّا قالها فيك قولة إِذَاذُ كُرَ الصِدِّيقُ فِي بَدَرَ صَدَّنِي قال على رضى الله عنه: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخذته قريش، فهذا يجبأه (۱) وهذا يتلتله (۲) وهم يقولون: أنت الذى جعلت الآلهة إلها واحداً ؟ قال: فوالله مادنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجبأ هذا، ويتلتل هذا (أى هذا يدفعه وهذا يسوقه) وهو يقول: ويلكم! أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله؟ ثم رفع عَلى بردة كانت عليه فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون فبكى حتى اخضلت لحيته، ثم قال: أنشدكم الله أمؤمن آل فرعون خيراً م أبو بكر ؟ فسكت القوم، فقال: ألا تجيبونى ؟ فو الله لساعة من أبى بكر خير من ألف ساعة مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل من أبى بكر خير من ألف ساعة مثل مؤمن آل فرعون ، ذاك رجل يكتم إيمانه ، وهذا رجل أعلن إيمانه

وأخرج البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن عمرو بن العاص ، عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : رأيت (عقبة بن أبي معيط) جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقاً شديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال :

« أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ؟ » فهو حقاً أشجع الناس

<sup>(</sup>١) جبأه (دفعه) (٢) تلتله (زعزعه وأقلقه)

#### ٣\_ علمه و تقواه

كان رضى الله عنه عالمًا ؛ بل وأعلم الصحابة وأذ كاهم، والدليل على عظم علمه قوله :

والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، والله لو منعونى عقالاً كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه » وقال ابن كثير : كان الصديق رضى الله عنه أقرأ الصحابة ، أى أعلمهم بالقرآن؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه إماما للصلاة بالصحابة مع قوله : يَوْم القوم أقرأهم لكتاب الله

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم: لاينبغى لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره

وكان رضى الله عنه أعلمهم بالسنة ، وكيف لا يكون كذلك وقد واظب على صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم من يوم البعثة الى الوفاة، وهو معذلك من أذكى عباد الله وأعقلهم، وإنما لم يرو عنه من الاحاديث المسندة إلا القليل ، لقصر مدته ، وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم

#### ٤ \_ قضاؤه وعدله في رعيته

كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر في

كتاب الله ، فان وجد فيه مايقضى بينهم قضى به ، وإن لم يكن فى الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر سنة قضى به ، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقال : أتانى كذا وكذا فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى ذلك بقضاء ؟ فر عا اجتمع عليه النفر كلهم يذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قضاء ، فيقول أبو بكر : الحمد لله الذى جعل فينا من يحفظ عن نبينا ، فان أعياه أن بجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع فان أعياه أن بجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم ، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به وهذا منتمى النظر ، والعدل فى القضاء

#### ه – مثال من حامه وسلامة قلبه

أخرج البخارى عن أبى الدرداء قال : كنت جالسًا عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر فسلم وقال : انه كان بينى و بين عمر ابن الخطاب شيء فأسرعت اليه ، ثم ندمت ، فسألته أن يغفر لى فأبى على فأقبلت اليك . فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يغفر الله لك يا أبا بكر (قالها ثلاثا)

ثم ن اعمر ندم ، فأتى منزل أبى بكر فلم يجده، فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبى صلى الله عليه وسلم يتمعر ( يتغيرغيظاً ) حتى.

أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه، فقال: يارسول الله، والله أناكنت أظلم منه مرتبن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني البيكم فقلم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركون لى صاحبي ؟ (قالها مرتين) فما أوذى بعدها

## مثال آخر من حامه

جاء الحسن بن على الى أبى بكر الصديق وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنزل عن مجلس أبي فقال: صدقت: إنه مجلس أبيك، وأجلسه فى حجره وبكى . فقال على : والله ماهذا عن أمرى . فقال : صدقت ، والله ما أتهمك

#### ٦ — مثال من تواضعه

كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه يحاب القوم أغنامهم ، وكانت أملاك العرب معظمها من الغنم والإبل، وكان ذلك فى أيام النبى صلى الله عليه وسلم

ولما مات عليه الصلاة والسلام، وصار أبو بكر خليفة المسلمين يتولى أمرهم، قالت جارية من الحي : الآن من يحلب لنا الغنم ؟ تريد أن تقول: انه أصبح أبو بكر عظيماً وأكبر من أن يقوم بحلب الغنم لقومه

وقد صادف أنه سممها أبو بكر رضى الله عنه فقال لهما : لأحلبنها لكم ، وأرجو الله ألَّا يغيرنى مادخلت فيه من الحلافة عن خلق كنت فيه ؛ فكان رحمه الله يحلب لهم بعد ذلك

فيا ذكر تعلمون أن سيدنا أبا بكر الصديق، مع كونه كان خليفة المسلمين، وأعظم رجل فيهم، كان يحلب الغيم لجيرانه وقومه

وفى هذا أكبر دليل على تواضعه ، وعدم تعاظمه وتكبره ؛ فهكذا تكون الأخلاق الشريفة الكريمة

وقیل : سُئل بعض التابعین : هلرأیتأبا بکر ؟ قال : نعم ، رأیت ملکاً فی زی مسکین

تأديبه لنفسه

أخرج أحمد، بسند حسن، عن ربيعة الأسلمي رضى الله عنه قال: جرى بيني و بين أبي بكركلام فقال لى كلة كرهتها ، وندم، فقال لى : ياربيعة رد على مثلها حتى يكون قصاصاً . فقلت : لا أفعل . قال أبو بكر : لتقولَن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : ما أنا بفاعل . فانطلق أبو بكر رضى الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وانطلقت أتلوه

(م - ٣ - ثالث)

وجاء أناس من أسلم فقالوا لى: رحم الله أبا بكر، فى أى شى يستعدى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذى قال لك ماقال ؟ فقلت: أتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق، هذا ثانى اثنين، وهذا ذو شابة المسلمين، إيا كم لايلتفت فيرا كم تنصروننى عليه، فيغضب، فيأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله عز وجل لغضبها، فيهلك ربيعة. قالوا: ما تأمرنا ؟ قال: ارجعوا

وانطلق أبو بكر رضى الله عنه وتبعته وحدى حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الحديث كما كان ، فرفع الى رأسه نقال : ياربيعة مالكَ والصديق ؟ فقلت : يارسول الله كان كذا وكذا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أجل لاترد عليه ؛ ولكن قل : قد غفر الله لك يا أبا بكر ، فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر ، فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر ، فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر ، قال الحسن : فولى أبو بكر رضى الله عنه وهو يبكى

## مثال من حرصه على العمل والسعى على المعاش

السوق ، وعلى عنقه أثواب يتجر فيها ، فلقيه سيدنا عمر رضى الله عنه فقال له :الى أين تريد ياخليفة المؤمنين ؟ فقال له : إنى ذاهب الى السوق ، قال : ماذا تصنع وقد وليت أمر السلمين ؟ قال : ومن أين أطعم عيالى ؟ فقال له عمر : انطلق يفرض لك أبو عبيدة ؛ وكان وقتئذ أمين بيت المال

فانطلقا الى أبى عبيدة، فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم، وكسوة الشتاء والصيف، اذا أخلقت شيئًا رددته وأخذت غيره ففرض له كل يوم نصف شاة ، وماكساه فى الرأس والبطن

فسيدنا أبو بكر رضى الله عنه مع كونه كان خليفة أراد أن يذهب الى السوق يتجر فى الثياب لعلمه أنه لابد للانسان من عمل يعمله ليكسب منه قوت يومه

فضرب لنا بذلك مثلاً حسناً في السعى على طلب الرزق ، وألّا يكون الانسان عالة على الناس ، وفي هذه القصة قال الشاعر عبد الحليم المصرى رحمه الله :

« وساع الى الأسواق يُزجِى بضاعةً والناسُ شَارِيَا » ويسأَلُ فيها اللهَ والناسُ شَارِيَا » « وما جهِلُوا أن الخليفة بَيْنَهُمْ ولكن حياةُ الدين كانت تَساويا »

« فقيلَ له : ألهتكَ عنا تجارةً إذا عُدت بزَّازاً فلا تك رَاعيًا »

« فقال : أَيُرجَى رعيُكُم فى خلافتى إِذَا كُنتُ فيها لستُ أَرعَى عِيَاليّا »

« فقالوا له : نُمطيك فرضَ مهاجر

ونأخذ من ثوبيك ما كان باليًا »

■ فقال : لقـد أغنيتمونى بفرضكم وحَسبى ماسَدَّ الطَوَى وكسانيّا » «كفيتُم أبا بكر فردّوا تجارتى

إلى بيت مال المسلمين وماليًا »

# مثال من رأفته برعيته

كان عمر بن الخطاب يتعهد عجوزاً، فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ماأرادت ؛ فجاءهاغير مرة كيلا يسبق إليها فرصده عمر ، فاذا هو أبو بكر الصديق الذي بجيئها ( وهو يومئذ خليفة ) فقال عمر : أنت كهو لعمرى

هَكَذَا التَسَابِقِ إِلَى الفَضِيلةِ، والتَسَارِعِ إِلَى الخيرات، وهذا منتهى

الرأفة، وغاية التواضع ، وفي هذه القصة قال الشاعر عبد الحليم المصرى

« رأى عمر يوماً عجوزاً بدّ ارها عدّ الموت منها للبقية حاسيًا »

« فقال : أواسيها وأقضى أمورَها فقد عَدمت في المسلمين مُوَاسيًا »

« مضى غاشيًا في مَهرة الصبح دارها فألقي لها في مَهرة الفجر غاشيا »

« فقال لها : مَن كان في الحي سابقي ومَن ذا الذي يبدو له ما بَدا لِيا»

« فقالت: كريم يعترى الدارَ سُحرة فيجمع أشتاتي ويرحم ما بيا »

« فقال: سأحيى الليل أرعى طروقه وأرصد سَتَّاقا إلى الخير سَاعيا »

« فشُقَّ رواق ُ الليل عن رونق الضَّحى

ولكنه الصديق من كان باديا ٣

«فأَ لَقِى الكُلْمَ (١) عن كاهل عزَّ قَبَلْها وما حمَّاتُه النفسُ إلاَّ المعَاليا »

« وأَلقى العَصَا فى جانبٍ من فِنَائَهَا ﴿ وَهَيَّأُ فَيهُ لَقَـدُورُ الأَثَا فِيا ﴾

«فصاح بهالفاروقُ ما كان سابقي سواك أبا بكرٍ ولاكنتُ راضيا»

« أَفِي كُلُّ دَارَ مِن أَبِي بَكُرُ أُمْرِؤً إِذَا أَهْلَهَا نَادُوا أَجَابِ الْمَادِيا »

### مثال من زهده وورعه

يحكى أن أبا بكر رضى الله عنه أتاه غلام ليلة بطعام فتناول منه

<sup>(</sup>١) الكلى جمع كلية وهي مايحمل فيها الماء

لقمة، فقال له الغلام: ما للك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة ؟ فقال: حملني على ذلك الجوع ، مِن أين جئت بهذا ؟ قال الغلام : مَررت بقوم فرقيت لهم ، فوعدوني ، فلما مررت بهم وجدت عرساً لهم فأعطوني . فقال أبو بكر : أف لك ، وكدت تهدكني ؛ ثم أدخل يده في حلقه وجعل يتقيأ ، ولكن اللقمة لم تخرج . فقيل له : إنها لا تخرج إلا بالماء . فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمى بها . فقيل له : يرحمك الله كل هذا من أجل اللقمة ؟ فقال : لو لم تخرج إلا مع نفسي ( روحي ) لأخرجتها

## مثال من أمانته على مال المسامين

أخرج ابنأبي الدنياعن أبي بكر بن حفص قال: قال أبو بكر لمااحتضر لابنته عائشة :

يا بنية ، إنا ولينا أمر المسامين ، فلم نأخذ ديناراً ولا درهماً ، ولـ كنا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا ، ولا تشن ثيابهم على ظهورنا ، وأنه لم يبق عندنا من في المسلمين قليل ولا كثير إلا هذا العبد الحبشى، وهذا البعير الناضح ، وجرد هذه القطيفة ، فاذا مت فابعثى بهن إلى عمر وأخرج الطبراني في مسنده عن الحسن بن على بن أبي طالب قال:

لما احتضر أبو بكر قال: ياعائشة انظرى اللقحة (١) التي كنا نشرب من لبنها، والجفنة (٢) التي كنا نبسها، فانا كنا نبنها، والقطيفة التي كنا نلبسها، فانا كنا ننتفع بذلك حين كنا نلي أمر المسلمين ، فاذا مت فرد يه إلى عمر فلما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر فقال عمر : رحمك الله يا أبابكر لقد أتعبت من جا، بعدك

## مثال من كرمه ومساواته بين الناس في العطاء

كان لأبي بكر بيت مال ليس يحرسه أحد فقيل له : ألا تجعل عليه من يحرسه ؟ قال : عليه قفل . فكان يعطى ما فيه حتى يفرغ فلما انتقل إلى المدينة حوّله فجعله في داره ، فقدم عليه مال فكان يقسمه على فقراء الناس، فيسوى بين الناس في القسم وكان يشترى الابل والحيل والسلاح فيجعله في سبيل الله واشترى قطائف أتى بها من البادية ففرقها على أرامل المدينة فلما توفى أبو بكر ودفن ، دعا عمر الأمناء ودخل بهم في بيت مال أبي بكر ، منهم عبد الرحمن بن عوف ، وعثان بن عفان . ففتحوا بيت المال، فلم يجدوا فيه شيئا لا ديناراً ولا درهما

<sup>(</sup>١) اللقحة ( الناقة الغزيرة اللبن ) > (٢) الجفنة ( القصعة )

# إنفاق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أجود الصحابة

أخرج أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : ما نفعنى مال قط مانفعنى مال أبى بكر ، فبكى أبو بكر وقال : هل أنا ومالى إلا لك يا رسول الله ؟

وأخرج ابن عساكر عن عائشة رضى الله عنها وعروة بن الزبير: أن أبا بكر رضى الله عنه أسلم يوم أسلم وله أر بعون ألف دينار ( وفى لفظ أر بعون ألف دينار ( وفى لفظ أر بعون ألف درهم ) فأنفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج أبو سعيد بن الأعرابي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: أسلم أبو بكر رضى الله عنه يوم أسلم وفى منزله أر بعون ألف درهم فخرج الى المدينة فى الهجرة وماله غير خمسة آلاف كل ذلك ينفقه فى الرقاب والعون على الإسلام

وأخرج الترمذي عن أبي هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالأحد عندنا يد إلَّا وقد كافأناه، إلَّا أبا بكر فان له

عندنا يداً يكافئه الله بها يوم القيامة ، وما نفعني مال أحد قط مانفعني مال أبي بكر

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« ما أحد عندى أعظم يداً من أبي بكر ، واسانى بنفسه وماله له وأنكحني ابنته »

وأخرج أبو داود والترمذي عن عمر بن الخطاب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق ذلك مالاً عندي أقلت: اليوم أسبق أبا بكر - ان سبقته يوماً - فجئت بنصف مالى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله ؛ وأتى أبو بكر بكل ماعنده فقال:

يا أبا بكر ، ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله فقلت : لا أسبقه في شيء أبداً

## نبذ من كلامه وحكمه

من كلامه رضى الله تعالى عنه كما جاء فى طبقات الشعرانى: أكيس الكيس التقوى، وأحمق الحمق الفجور، وأصدق الصدق الأمانة، وأكذب الكذب الخيانة

وكان يقول رضى الله تعالى عنه : إن هذا الأمر لايصلح آخره إلَّا بما صلح به أوله ، ولا يحتمله إلا أفضلكم مقدرة ، وأملككم لنفسه وكان يقول : إن العبد إذا دخله العجب بشيء من زينة الدنيا مقته الله تعالى حتى يفارق تلك الزينة

وكان يقول: يامعشر المسلمين استحيوا من الله، فوالذي نفسي بيده إنى لأظل ،حين أذهب الى الغائط فى الفضاء ،متقنعا استحياء من ربى عزَّ وجل

وكان يقول: ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل وكان يأخذطرف لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد وكان اذا سقط خُطام ناقته ينيخها ويأخذه فيقال له: هلا أمرتنا؟ فيقول: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني ألّا أسأل الناس شيئاً

وكان إذا أكل رضى الله تعالى عنه طعامًا فيه شبهة، ثم علم به استقاءه من بطنه، و يقول : اللهم لاتؤاخذنى بما شربته العروق وخالط الامعاء

وكان رضى الله عنه إذا مُدح قال : اللَّهم أنت أعلم بى من نفسى، وأنا أعلم بنفسى منهم ، اللَّهم اجعلنى خيراً ثما يحسبون ، واغفرلى مالا يعلمون ، ولا تؤاخذنى بما يقولون

ومن كلامه نقلا عن الجزء الثالث من كتاب نهاية الارب: إن الله قرن وعده بوعيده ، ليست مع العزاء مصيبة ، الموت أهون عما بعده وأشد مما قبله ، ثلاث من كن فيه كن عليه : البغى ، والنكث ، والمكر ، ذل قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة ، إحرص على الموت توهب لك الحياة (قاله لخالد بن الوليد حين بعثه الى أهل الردة)

كثير القول ينسى بعضه بعضاً ، وإنما لك ماوعى عنك لاتكتم المستشار خبراً فتؤتى من قبل نفسك خير الخصلتين لك أبغضهما اليك ، صنائع المعروف تتى مصارع السهء

# شذرات من خطب ابي بكر

خطُّبة أبي بكر يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

لما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختبط الناس، فأصبحوا بين مصدق ومكذب، جاء أبو بكر من الشّنح، ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم بكلام مؤثر، ثم خرج وخطب الناس فقال: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن سيدنا محداً عبده ورسوله، وأشهد أن الكتاب كما نزل، وأن الدين كما شرع، وأن الحديث كما حدث، وأن القول كما قال، وأن الله هو الحق المبين ؛ ثم قال:

أيها الناس ، من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ؛ ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ، وأن الله قد تقدم اليكم في أمره فلا تدعوه جزعاً ، وأن الله قد اختار لنبيه ماعنده على ماعندكم ، وقبضه الى ثوابه ، وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه ، فمن أخذ بهما عرف ، ومَن فرق بينهما أنكر ؛ ثم قال :

يأيها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط، ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم، ولا يفتننكم عن دينكم، فعاجلوه بالذى تعجزونه، ولا تستنظروه فيلحق بكم

## خطبة أبي بكر بعدأن ولى الخلافة

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

أما بعدفانی قد ولیت أمركم ، ولست بخیركم ؛ ولكنه نزل القرآن ، وسن النبی صلی الله علیه وسلم السنن ، وعلمنا فعلمنا

فاعلموا أيهما الناس، أن أكيس الكيس التُقى، وأن أحمق الحمق الفجور، وأن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه، وأن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق

أيها الناس إنما أنا متبع ، ولست بمبتدع ، فاذا أحسنت فأعينوني ، وإن أنا زغت فقوموني . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم

## خطبة أخرى له أيضاً

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وأكرمنا بالإيمان، ورحمنا بنبيه صلى الله عليه وسلم، فهدانا به من الضلالة، وجمعنا به من الشتات، وألف بين قلوبنا، ونصرنا على عدونا، ومكن لنا في البلاد، وجعلنا به إخوانا متحابين، فاحمدوا الله على هذه النعمة، واسألوه المزيد فيها والشكر عليها، فإن الله قد صدقكم الوعد بالنصر على من خالفكم ولها كم والعمل بالمعاصى وكفر النعمة، فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا الى التوبة إلا سلبوا عزهم، وسلط عليهم عدوهم

أيها الناس: ان الله قد أعز دعوة هذه الأمة وجمع كلتها، وأظهر فلجها (فوزها)ونصرها وشرفها، فاحمدوه عباد الله على نعمته،واشكروه على آلائه جعلنا الله و إياكم من الشاكرين

## خطبة أخرى

عباد الله ، اعلموا أن الله قد ارتهن مجقه أنفسكم ، وأخذ على ذلك موائيقكم ، وعوضكم بالقليل الفانى الكثير الباقي وهذا كتاب الله فيكم لاتفنى عجائبه ، ولا يُطفأ نوره ، فثقوا بقوله ، وانتصحوا بكتابه ، واستبصر وا فيه ليوم الظلمة ، فانه خلقكم لعبادته ، ووكل بكم الكرام الكاتبين ، يعلمون ماتفعلون

وخطب الناس يوما خطبة قال فيها:

ومن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصها فقد ضلَّ ضلالًا مبينًا، أوصيكم بتقوى الله، والاعتصام بأمر الله، الذى شرع لكم وهداكم به، فإن جوامع هدى الإسلام بعد كله الاخلاص، السمع والطاعة لمن ولاه الله أمركم، فإن من يطع الله وأولى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فقد أفلح، وأدى الذى عليه من الحق، وإياكم واتباع الهوى، فقد أفلح من خفظ من الهوى، والطمع والغضب، وإياكم وإياكم والفخر، وما فخر من خُلق من تراب ثم الى التراب يعود، ثم يأكله الدود، ثم هو اليوم حيٌّ، وغدا عوت

## وصاياه

## وصية أبى بكر باستخلافه عمر من الخطاب

عن عائشة رضى الله عنها قالت : كتب أبو بكر رضى الله عنه وصية قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحافة عند خروجه من الدنيا، حين يؤمن الكافر، ويتقى الفاجر، ويصدق الكاذب إنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإن يعدل، فذلك ظنى به ورجائى فيه ، وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب؛ وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

## عهد ووصية أبي كر لسيدنا عمر قبل وفاته

إنى مستخلفك من بعدى ، وموصيك بتقوى الله ، إن لله عملا بالليل لايقبله بالنهار ، وعملابالنهار لايقبله بالليل ، وإنه لاتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة ؛ فاغما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم ، وحق لميزان لايوضع فيه إلّا الحق أن يكون ثقيلاً ، إغما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة

باتباعهم الباطل، وخفته عليهم، وحق لميزان لايوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفًا

إِن الله ذكر أهل الجنبة فذكرهم بأحسن أعمالهم ، وتجاوز عن سيئاتهم ، فأذا ذكرتهم قلت : إِني أخاف ألَّا أكون من هؤلاء

وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ، ولم يذكر حسناتهم ، فاذا ذكرتهم قلت : إنى لأرجو ألّا أكون من هؤلا.

وذكر آية الرحمة مع آية العذاب، ليكون العبد راغباً راهباً ، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقى بيده الى التهلكة

فاذا حفظت وصيتى ، فلا يكن غائب أحب اليك من الموت، وهو آتيك ، و إن ضيعت وصيتى ، فلا يكن غائب أبغض اليك من الموت ولست بمعجز الله

ولمـا خرج عمر من عند أبي بكر رفع يديه وقال :

اللّهم إلى لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة ، فعملت فيهم بما أنت أعلم به ، واجتهدت لهم رأياً، فوليت عليهم خيرهم وأقواهم عليهم ، وأحرصهم على إرشادهم ، وقد حضرتى من أمرك ماحضر، فاخلفنى فيهم ، فهم عبادك ونواصيهم بيدك ، أصلح اللهم ولاتهم ، واجعله من خلفائك الراشدين، وأصلح له رعيته

## وصية سيدنا أبي بكر لبعض رؤساء الجند

عليك بتقوى الله، فانه يرى من باطنك، مثل الذي يرى من ظاهرك، وإذا قدمت على جندك فأحسن صحبتهم، وابدأهم بالخير، وعدهم إياه، وإذا وعظتهم فأوجز، فإن الكلام ينسى بعضه بعضاً، وأصلح نفسك يصلح لك الناس، وإذا استشرت فاصدق الحديث، تصدق لك المشورة، وجالس أهل الصدق والوفاء

#### مرصه

قيل: إِن أَبَا بَكُر رضى الله عنه أصيب بالحمى لسبع خاون من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة ، ومرض خمسة عشر يوماً لايخرج فيها إلى الصلاة ، وكان عمر يصلى بالناس

ولما اشتد عليه المرض جمع الصحابة واستشارهم في أن يكون سيدنا عمر بن الخطاب خليفة من بعده، فتمث كلتهم عليه ، فعهدله بذلك ، وأوصاه بالمسلمين خيراً ، وكتاب عهده لعمر سبق ذكره

#### وفأته

الما ثقل المرض على أبي بكر رضى الله عنه أوصى عائشة أن يدفن الله عنه أوصى عائشة أن يدفن

الى جنب رسول الله صلى الله عليـه وسلم، وأشار إلى ثوبيه فقال تا الحساوها وكفنونى فيهما، فإن الحي أحوج الى الجديد من الميت

وأوصى أن تفسله أمرأته (اسماء بنت عميس) ويُعينها ابنه عبد الرحمن وكتب وصية بخمس ماله، وقال: آخذ من مالى ما أخذ الله من فى المسلمين، ونزل لبيت المال فى ذلك عن حائط بستان كان له ؛ وكان له من النى عبد يخدمه ، و بعير يستقى عليه ، وقطيفة ، فأوصى بردها الى بيت المال ، فقبلها عمر

وقال الشاعر المصرى في يوم وفاته :

« وقالَ وقد حانَ الفراقُ لأَهله إذا متُ رُدواعبدهُمْ وردائيا » هوردوا عليهم حائطي في دراهم تقاضيتُها منهم وردُّوا صِحَافيا » هولا تدفنوني في الجديد فإغما أحقُّ بهمن كان في الناس عاريا » « خرجتُ من الدنيا بنفسي وليتني خرجتُ مُعافى ً لاعلى ً ولاليما » « ومات ولم يترك تليداً لوارث يقومُ به في الوارثين مُباهيا » « وما نالَ أبنا الخليفة ضيعةً ولا قام منهم من يقول ثراثيا » « ولو كان من يستشمرُ المال لم يمت ويترك لهم بيت الحلافة خاويا » وروى الطبرى: أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال: انظروا كم

أنفقت منذ وليت بيت المال؟ فاقضوه عنى. فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم فى ولايته

وأخرج الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنها أن أبا بكر لما حضرته الوفاة قال:

أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين . قال : فان مُت من ليلتى فلا تنتظروا بى الغد ، فان أحب الأيام والليالى الى أقربها من رسول الله صلى الله عليه وسلم

وتوفى أبو بكر من ليلته تلك، وهى ليلة الثلاثاء لئمان بقين من جمادى الآخرة فى السنة الثالثة عشرة من الهجرة

وقيل: إن سبب موته تحرك سم الحية التي لدغته في الغار ( ذكره ابن الأثير) وله من العمر ثلاث وستون سنة

وآخر ماتكام به أبو بكر : « رب توفنى مسلمًا وألحقنى بالصالحين » وكان قش خاتمه ( نعم القادر الله )

وقد غسلته امرأته (أسماء) كما أوصى ، وصلى عليمه عمر بين القبر والمنبر ، وكبر أربعاً ، ودفن ليلًا الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل فى قبره عمر وعمان وطلحة وابنه عبد الرحمن ، وجمل رأسه عند كتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما نوفى أبو بكر رضى الله عنه ارتجت المدينة بالبكاء، ودهش القوم كيوم موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر فقال: ياخليفة رسول الله، لقد كلفت القوم بعدك تعبًا، ووليتهم نصبًا، فهبهات من شق غبارك، فكيف اللحاق بك؟

## تأبينه

# خطبة على في تأبين أبي بكر

لما قبض أبو بكر رضى الله عنه جاء على بن أبى طالب رضى الله عنه باكيًا ، مسرعًا مسترجعًا ، حتى وقف بالباب، وهو يقول:

رحمك الله يا أبا بكر ، كنت والله أول القوم إسلاماً ، وأخلقهم إيماناً ، وأشدهم يقيناً . وأعظمهم غنى ، وأحفظهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحدبهم على الإسلام ، وأحماهم عن أهله ، وأنسبهم برسول الله خلقاً وفضلا ، وهَديا وصَمتا ؛ فجزاك الله عن الإسلام ، وعن رسول الله ، وعن المسلمين خيراً

صدقت رسول الله حين كذبه الناس، وواسيته حين بخلوا، وقمت معه حين قعدوا، وسمَّاك الله في كتابه (صديقاً) فقال : ﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدِّقِ وَصَدَّقَ بِهِ ﴾ يريد محمداً، ويريدك

كنت والله للإسلام حِصناً ، وللكافرين ناكبًا ، لم تضلل حجتك ، ولم تضعف بصيرتك ، ولم تجبن نفسك ، كالجبل لاتحركه العواصف ، ولا تزيله القواصف

كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعيفًا في بدنك، قويًّا في دينك، متواضعًا في نفسك، عظيًا عند الله، جليلًا في الأرض، كبيرًا عند المؤمنين

لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى ، فالضعيف عندك قوى ، والقوى عندك ضعيف ، حتى تأخذ الحق من القوى ، وتأخذ للضعيف فلا حرمنا الله أجرك، ولا أضلنا بعدك

## خطبة ابنته عائشة في تأيينه

نضر الله يا أبت وجهك ، وشكر لك صالح سعيك ، فلقد كنت للدنيا مذلًا بادبارك عنها ، وللآخرة معزًّا باقبالك عليها ، ولئن كان أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزؤك ، وأكبر الأحداث بعده فقدك ، ان كتاب الله عز وجل ليعدنا بالصبر عنك حسن العوض ، وأنامنتجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ، ومستعينة كثرة الاستغفار لك ، فسلم الله عليك ، توديع غير قالية لحياتك ، ولا زارية على القضاء فيك

### أولاده

أولاد أبي بكر هم: عبد الله . الذي خرج بالطائف ، وتوفى أول خلافة أبيه ، وأسماء زوجة الزبير بن العوام . وأمهما قتيلة من بني عامر ابن لؤى . وعبد الرحمن . وعائشة (أمها أم رومان بنت الحرث من بني فراس بن غنم بن كنانة) . ومحمد (أمه أسماء بنت عميس) وأم كاثوم أمها بنت زيد بن خارجة من الأنصار ، وهي ولدت بعد وفاته وضي الله عنه

# أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

وأقوال الصحابة والسلف الصالح في محاسن وفضائل

## أبي بكر الصديق رضي الله عنه

ا - روى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله فقال : هكذا نبعث يوم القيامة . وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله تبارك وتعالى أيدنى من أهل السماء بجبريل وميكائيل ، ومن أهل الأرض بأبى بكر وعمر . ورآها مقبلين فقال : (هذان السمع والبصر) أى ان الرسول جعلهما مكان السمع والبصر ، وهذا دليل كاف على حب وسول الله لهما

۲ - وروی عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : لو وزن إیان
 أبی بكر بایمان أهل الأرض لرجح بهم

٣ - وروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى
 الله عليه وسلم بالصدقة ، ووافق ذلك مالًا عندى ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته ، فجئته بنصف ماله ، فقال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت: النصف ، وجاء أبو بكر بكل ماله فقال

له النبي صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله حقًا ورسوله . فقلت : والله لا أسبقك إلى شيء أبداً

٤ - وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : وددت أنى شعرة فى صدر
 أبى بكر رضى الله عنه \_ وقال عمر : أبو بكر سيدنا

ه - وعن عطاء عن أبى الدرداء : أنه مشى بين يدى أبى بكر رضى الله عنه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتمشى بين يدى من هو خير منك ؟ ما طلعت الشمس ولا غرات بعد النبيين والمرسلين على أحد أفضل من أبى بكر

٦ وعن على بن أبى طالب رضوان الله عليه قال : قال النبى صلى الله عليه وسلم : يا على، هل تحب الشيخين؟ قلت : نعم يا رسول الله
 لا يجتمع حبك وحبهما إلا فى قلب مؤمن

وعن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم: رحم الله أبا بكر، زوجنى ابنته، وحملنى إلى دار الهجرة، وأعتق بلالًا من ماله

٨ - وعن أنس، عن أبى بكر رضى الله عنه قال : قلت للنبى صلى الله عليه وسلم، وتحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر فى قدميه لأ بصرنا. فقال : يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله عز وجل ثالثهما ؟

و الله على الله على مرضه الذي مات فيه، وهو عاصب رأسه، حتى الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وهو عاصب رأسه، حتى صعد المنبر فقال: إنى قائم الساعة على الحوض، وان عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة، فلم يفطن لها أحد إلا أبو بكر رضى الله عنه فقال: بأبي أنت وأمي؛ بل نقديك بآبائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا وبكي . فقال: لا تبك يا أبا بكر، ان من أمن الناس على في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذاً خليلا من الناس لاتخذت أبا بكر، ولكن أخى في الإسلام، لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر . فبكي أبو بكر وقال: أنا ومالى لك يارسول الله

١٠ - أخرج مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح منكم صائمًا؟ قال أبو بكر: أنا وقال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا وقال: فمن عاد اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر: أنا وقال: فمن عاد اليوم منكم مريضًا؟ قال أبو بكر: أنا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة

۱۱ – وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجى عبي القيامة رجل الى باب الجنة ليس منها باب إلاّ وعليه ملك يهتف به: هلم الله علم الله عنه: ان هذا لسعيد لـ قال علم الله عنه: ان هذا لسعيد لـ قال علم الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه السعيد لـ قال علم الله عنه الله الله عنه الله الله عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه عنه عن

هو ابن أبي قحافة ( أي أبو بكر )

۱۲ - وعن سليان بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فى المؤمن ثلاثمائة وستون خصلة من الحير، اذا جا، بواحدة دخل الجنة . قال أبو بكر رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى أفى منها شىء ؟ قال: هى كلها فيك يا أبا بكر

١٣ - وعن ابن عمر رضى الله عنه، قال : بينا النبى صلى الله عليه وسلم جالس، وعنده أبو بكر رضى الله عنه وعليه عباءة قدخللها في صدره بخلال إذ نزل عليه جبريل ، عليه السلام فقال : يارسول الله مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خللها في صدره بخلال؟ قال : أنفق ماله على قبل الفتح ، قال : فأقرئه من الله عز وجل السلام ، وقل له : يقول لك ربك تبارك وتعالى: أراض أنت عنى في فقرك أم ساخط ؟ فقال أبو بكر : أعلى ربى أغضب؟ . أنا على ربى راض ، أنا على ربى راض ، أناعلى ربى راض على الله عنهما قال : كنت جالساً عندالنبى صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فقال عليه عندالنبى صلى الله عليه وسلم إذ طلع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام : هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عن مضى وعمن بقى إلا النبيين والمرسلين لاتخبرها ياعلى . قال : في الخبرتهما حتى ماتا

١٥ - وعن جابر قال : كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فسمعته يقول: يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فطلع أبو بكر رضى الله عنه ؛ ثم قال: يطلع علينامن هذا الفج رجل من أهل الجنة، فطلع عمر رضى الله عنه ، ثم قال: يطلع علينا من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، اللهم اجعله عليًا ، فطلع على رضى الله عنه

۱٦ ـ وعن ابن عباس قال : قال أبو بكر : يارسول الله ما أحسن هذه الآية ! قال : إ أيتها ؟ قال : قوله تبارك وتعالى :

﴿ يَأَيُّنُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ۖ ٱرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرَّضِيَّةً فَرَّضِيَّةً فَرَّضِيَّةً فَا دُخْلِي فِي عِبَادِي وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴾ الفجر

فقال : يا أبا بكر ان الملك سيقولها لك

۱۷ \_ قيل: إنه لما أسلم أبو أبى بكر ( أبو قحافة ) لم يعلم أبو بكو رضى الله عنه باسلامه حتى دخل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أبشرك يا أبا بكر عما يسرك ؟ قال : مثلك يارسول الله مَن يبشر بالحير ؛ فما هى ؟ قال : أسلم أبو قحافة . قال : يارسول الله لو بشرتنى باسلام أبى طالب كان أقر لعينى فانه أقر لعينك

فَبَكَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وَسَلَمُ حتى علا بَكَاؤُهُ أَسَفًا عَلَى مَا فَاتَهُ مَنْ إِسَلَامُ أَبِي طَالَبِ وَقَالَ : رَحْمُكُ الله يَا أَبَا بَكُرُ ( قَالِمًا ثَلَاثًا ) من إسلام أبي طالب وقال : رحمك الله يا أبا بكر ( قالها ثلاثًا ) ١٨ - أخرج ابن عساكر عن الشعبي قال : خص الله تبارك وتمالى أبا بكر بأر بعخصال لم يخص بها أحدمن الناس: سمَّاه الصديق ولم يسم أحد الصديق غيره، وهو صاحب الغار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفيقه فى الهجرة، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة والمسلمون شهود

۱۹ - وأخرج الحياكم عن ابن المسيب قال: كان أبو بكر من النبى صلى الله عليه وسلم مكان الوزير، فكان يشاوره في جميع أموره، وكان ثانيه في الإسلام، وثانيه في الغار، وثانيه في العريش يوم بدر، وثانيه في القبر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحداً وثانيه في القبر، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم عليه أحداً . ٢ - وآخرج الطبراني عن سهل رضى الله عنه قال: لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

«أيها الناس ان أبا بكر لم يسؤنى قط فاعرفوا ذلك، أبها الناس إلى راض عنه وعن عمر»

## مدح أبي بكر الصديق رضي الله عنه

من قصيدة طويلة قالها محمد بن جابر الهوارى الشاعر الأنداسي الضرير في مدح العشرة المبشرين بالجنة

له الفضل والتقديم في كل مشهد » لانفاقه للمال في الله قد هدى » يبريها أي الكتاب المجد» فثالثنا ذو العرش أوثق منجد » رفيقين حلاً خيمتي أم معبد » تأثل (١) في الإسلام إعناق سيد » وصار الى دار النعيم المخلد ، باجاعهم لابالحسام المهند» فلما رأته الحق لم تتردد» فأثنى ثناء المخلص المتودد » وبايع طوعاً لا لفقدان مسند » ومن يتبع الانصاف والحق محمد » ولا أحصيت أوصافه بتعدد »

« فمنهم (أبو بكر) خليفة الذي « وصديق هادي الخلق والمؤثر الذي « وصهر رسول الله وابنته التي « وصاحبه فىالغار إذ قال لاتخف « جزى الله رب الناس خير جزائه « وعتق بلال حسبه فهو سـيد « فلما أراد الله قيض نبيه « تقدم في نيل الخلافة بعــده « وقد خالفت يوم السقيفة فرقة « وقام على العلم فاك مبايعاً « وأظهر عذراً في تأنيه صادقا « فآب بحمد منهمو غير قاصر « وماأشيه الصديق في الفضل مشبه

١ \_ تأثل : اتخذ أصل مال

## كلبة عامة

## في أبي بكر الصديق رضي الله عنه

من يتصفح حياة هذا الخليفة الأعظم، وبحالها تحليلًا دينياً تاريخياً يجده مبرزاً في كل ناحبة من نواحي العظمة، فقد كان اماماً تقياً ، وحاكماً سياساً، وقائداً قوياً، وقاضياً عادلًا ومصلحاً، ورحياً، وكريمًا وعفيفاً، وأميناً، ومتواضعاً، ومتحلياً بمكارم الأخلاق

فاذا نظرنا اليه من الناحية الدينية ، وجدنا أنه كان ذا نفس عالية حفظها الله من دنس الجاهلية ، إذ دعاه والده كا يعتقد الى عقيدة يظن فيها الفلاح فامتنع أبو بكر عن طاعة أبيه ، متمسكا بالحكمة العالية : لاطاعة لمخلوق مع معصية الحالق ، وأقام عليه الحجة أنه مخطى ، في اعتقاده ، وأن الصنم لايضر ولا ينفع ، ولا يصح أن يكون إلها ، وما من إله إله جل جلاله

ولما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بعد أن تفرس فيه الاستعداد الكامل للايمان، بادر باجابة الدعوة ، ولم يتردد لحظة فيها ، وعاهده على المظاهرة فقام بما تعهد ، ولذا قال عليه الصلاة والسلام : ما دعوت أحداً الى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر

فاذا ولجنا ناحية السياسة ، ودخلنا بك الى (سقيفة بنى ساعدة) وقلد احتدم الجدال ، واستطارت الفتنة ، ووقعت الحرب الأهلية ، ووثبت الأنصار ، وعلى رأسهم زعيمهم (سعد بن عبادة) للإمرة ليشاركوا فيها قريشاً ، وقد استحال ذلك ؟ ولكن لم يكد أبو بكر يخطب القوم بتلك الخطبة السياسية التي سحرت الرجال ، واقتلعتهم من عنادهم الى الولاء ، حتى صارت الكلمة له ، وتولى الأمر وصار الخليفة

حدثنا عمر رضى الله عنه قال: لقد أردت أن أخطب القوم وقد أعددت كلة لأدخل بها الى القلوب حتى قال أبو بكر: على رسلك ياعمر، وأتى بما كنت قد زورته بديهة، وأربى عليه

وانك لو استعرضت سير عظاء الرجال، الذين كانوا يتطلبون الملك و يسعون اليه، لما وجدت لواحد منهم مثل هذا الموقف الشريف الذي وقفه أبو بكر في هَذه السقيفة

وإن نابليون بونابرت عظيم عظاء الغرب، الذى يضرب به المثل فى الشجاعة والسياسة، لم يرق الى الملك إلّا بعد جهود بذل فيها الأرواح والأموال، ولم يصل اليه إلا فى منازل

ولم يكن أبو بكر بولى عهد ، كما هو معروف ، ولا مستخلف إلا على الصلاة ، ولكن روح أبى بكر و إيمانه المتين رفعاه بمرة الى ذروة

خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقمة المجد ، فصار المثل الأعلى المقدوة الحسنة وطيب الأحدوثة

ولذا قال سيدنا أبو هريرة : والله الذي لا إله غيره لولم يستخلف أبو بكر ماعُبدالله تعالى، قالها ثلاثاً

ولا تنس حسن رأيه ، وشدة اعتماده على الله ، فى تسيير جيش أسامة، وجرح الأمة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، لم يندمل، فكان أحسن الآراء وأحزمها ، مع قلة المال والرجال ، وقد أظهر للإسلام قوة عظيمة وقع بها الرعب فى قلوب المرتدين والمحاربين مع كثرتهم

و بذلك لَمَّ شعث المسلمين بعد فرقتهم بارتداد كثير من العرب عن الإسلام

وكذلك شجاعته ، واقدامه على محاربة الدولتين العظيمتين المجاورتين لبلاده حتى أرغم أنفهما وخضد (كسر) من شوكتيهما. ولولا هذا العمل لتشتت أمر المسامين

ولا يزال الإسلام الى يوم تنتهى الخليقة محمل لأبى بكر تلك المنة الكبرى التى أنقذته فى أول نأنأته من البوار ، وان تلك الفتوق التى فتقت بأهل الردة والحوارج لولم يرتقها أبو بكر بتلك الشدة التى عرفت فى هذا الموطن من ذلك الرجل الرقيق القلب الذى يفصح عن عاطفته

فى أكثر الأحيان بالبكاء، لاتسعت وهلك معظم المسلمين وخيارهم ورجع الأمر الى جاهليته الأولى

ولست مبالغًا في هذا القول ، فهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ينضم الى الضعفا، خوفًا على الإسلام ، ويرجو أبا بكر أن يحط عن القوم الزكاة ، ولكن الخليفة كان أصلب عودًا ، وأسد سهمًا ، من ظنوا فأبي ، وقال : والله لو منعونى عقال بعير كانوا يُؤ دونه لرسول الله لقاتلتهم عليه ، ولو أبيتم أن تقاتلوا معى لقاتلتهم وحدى ، حتى يحكم الله بينى و بينهم ، فأية عزيمة أصلب في الحق من هذه العزيمة ؟ وأى إيمان أمتن من هذا الإيمان ؟ وأى رأى سياسي أرجح من هذا الرأى ؟

وكان عمر أول من قدر هذه العزيمة ، وهذا الإيمان قدرها ، فينا هو أن انتصر أبو بكر على أهل الردة حتى قبــل عمر رأسه وقال : فولاك لهلكنا

فلوكان أبو بكر تساهل فى حرب الرِّدة لعمت الغوضى، وضعف الا سلام فى الجزيرة، ولكن قوة عزيمته، ورباطة جأشه، كانا سببًا فى تثبيت الديانة الاسلامية والوحدة العربية فى جزيرة العرب

واذا نظرت اليه من الناحية الحلقية الدالة على ( ديمقراطيته ) أى حبه للشعب، وتواضعه، ومساواة نفسه بأى فرد، فاليك حادثة حلب ( م \_ 0 \_ ثالث )

الشاة للجارية ، فأى أمير ، أو ملك ، أو وال ، أو ماشئت من أهل السلطان؟ ينقلب من عز الملك ، واستطالة السلطان ، الى حالب الغيم يحلب الحى شاتهم إلا أبا بكر الذى عرف أن عزة النفس ، وقوة اليقين ، وشرف الرجولة إنما يكون فى التواضع ، لافى الكبرياء والعظمة ؛ وان هذا الرجل الذى هذب نفسه الدين ، وراضته التقوى ، من قوم عرفوا بالكبرياء والأنفة والغطرسة ؛ وانك لو تطلعت الى تاريخ العرب ، لرأيته مملوءاً بحوادث كبريائهم ، وتعالى ساداتهم ، ولكن الإسلام جنب ذلك ، وقارب بين الناس ، وجعلهم سواسية (أى ساوى بينهم)

وان حلب أبي بكر شاة الجارية، وهو خليفة في أمهة عظمته، الصفحة في تاريخ حياته ، وكفي بها فخراً له

وأما زهده ،وعفته ، وأمانته، فحدث عنها ولاحرج ، فقد كان متعفقًا عن أموال المسلمين ، لايتناول منها إلا ماهو ضرورى له ، حتى أنه مات ولم يترك إلا عبداً و بعيراً وقطيفة ، وأوصى بردها لبيت مال المسلمين ، فقبلها عمر

وأما كرمه ، وجوده ، فكان رضى الله عنه خيراً جواداً ، يعتق العليد الذين كانوا يدخلون فى الإسلام ، ويعذبون فى سبيل الله ، وحسبك أنه قد اشترى بلالاً ثم أعتقه، فقال فيه عمر :

( إِن أَبَا بَكُرُ سِيدُنَا ، وأعتق سيدنا )

وقد بذل ماله فى سبيل دينه، وناصر النبى صلى الله عليه وسلم وعاونه بماله ، حتى قال فيه :

مانفعني مال قط مانفعني مال أبي بكر ، فبكى أبو بكر وقال له : هل أنا ومالى إلا لك يارسول الله ، وكان رضى الله عنه شديداً في صالح المسلمين مع شيء من الرفق واللين ، ولذا كان محبوباً ، سيداً مطاعاً مرهوباً في آن واحد

ومن يطلع على كلامه ، وخطبه ، ووصاياه ، يرى أنه كان واسع الادراك ، بميد النظر ، ثاقب الفكر ، سديد الرأى ، راجح العقل وقد وضع رضى الله عنه أساسات مهمة فى القضاء والحكم بين الناس بالعدل حيث وضع :

أولا - حق الشعب في انتقاد الحاكم إذا أخطأ ، كا جاء في خطبته يوم مبايعته وتوليته الحلافة ، حيث قال : أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فان أحسنت فأعينوني ، وان أسأت فقوموني ثانيًا - أساس وجوب النصيحة للحاكم وتحريم الغش ثالثًا - أساس الإخاء ، والمساواة التامة بين طبقات الأمة ، في نظر الحاكم ، لافرق بين قوي وضعيف ، وغني وفقير ، وأمير وحقير ، وذلك قوله :

إن أقواكم عندى الضعيف حتى آخذ له بحقه ، و إن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ منه الحق

ا رابعًا - أساس طاعة الحاكم فيما هو حق وعدل فقط، حيث قال ضمن خطبته:

إن من يطع الله ورسوله ، وأولى الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر فقد أفلح ، وأدى الذى عليه من الحق

وبالجلة ، فحياته رضى الله عنه سلسلة فضائل ، وجليل أعمال ، بل كال فى كال ، رحمه الله رحمة واسعة ، وجزاه الله خبيراً عن الإسلام والمسلمين

# حمر بن الخطاب ظففه نسبه وأصله

هو عمر بن الخطاب . بن نفيل . بن عبد العزى . بن رياح . بن عبد الله . بن قرط . بن رزاح . بن عدى . بن كعب . بن لؤى . ابن غالب . بن فهر العدوى القرشى ، ويجتمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كعب، فهو من أشراف مكة ، وعظاء قريش ، وأمه حنتمة بنت هاشم . بن المغيرة . بن عبد الله . بن عمر . بن مخزوم ، وهى أخت أبى جهل ، و بنت عم خالد بن الوليد

#### مولده

وُلد رضى الله عنه فى السنة الثالثة عشرة من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة

## اسمه وكنيته ولقبه

لم يزل اسمه فى الجاهلية والاسلام ( عُمر ) وكنَّاه المصطفى عليه الصلاة والسلام ( بأبى حفص ) وهو ولدالأسد ، وكان يوم بدر ذكره ابن اسحٰق وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بالفاروق ) يوم أسلم

فى دار الأرقم، وبه تم المسلمون أربعين، فخرجوا وأظهروا الإسلام، ففرق الله بعمر الحق من الباطل، ولذا لقب بالفاروق

## نشأته ومكانته في قومه

كان رضى الله عنه فى صغوه يرعى الغنم لأبيه ، فقدروى ابن عساكر عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه قال : كنت مع عمو بن الخطاب بضفيان ( اسم مكان ) فقال :

كنت أرعى للخطاب بهذا المكان ، فكان فظاً غليظاً ، فكنت أرعى المخطاب بهذا المكان ، فكان فظاً غليظاً ، فكنت أرعى أحيانًا ، وأحتطب أحيانًا ، فأصبحت أضرب الناس ، ليس فوقى أحد إلا رب العالمين

ولما كبر عمر اشتغل بالتجارة فكان يتاجر باله أحيانًا الى الشام وقد نشأ على الشهامة ، والنجدة ، والحمية ، وسداد الرأى ، وكان مسموع الكلمة فى قومه ، وكان مشهوراً بالشدة ، عزيز الجانب ، وله مكانة عظمى مع أنه لم يكن ذا مال ولا غنى ، هكذا كان حال هذا الرجل العظيم فى جاهليته ، وسنرى كيف كان حاله فى الإسلام ؟ والى أية درجة بلغ به علو الهمة ، ومضاء العزيمة ، والرأى ، والاخلاص فى عجنة الرسول الأكرم ، وخدمة الدين القويم ؟

#### إسلامه

كان المسلمون قبيل اسلام عربن الخطاب يجتمعون فى دار (الأرقم ابن أبى الأرقم المخزومى) فى أصل الصفا مستخفين لقلتهم وشدة قريش عليهم، وكانوا فى حاجة الى الاستكثار من ذوى العصبية والجرأة، وكان ممن عرف من قريش بنفوذ الكلمة، والبطش، وسمو المكانة عربن الخطاب وأبو جهل

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع خيراً للمسلمين باسلام أحــد هذين الرجلين ، لهذا قال :

« اللهم أعز الا سلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » يمنى أبا جهل ، فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعا، نبيه صلى الله عليه وسلم بأحب الرجلين اليه ، وهو عسر بن الخطاب ، فأسلم فى ذى الحجة لمضى ست سنين من البعثة ، و بعد إسلام تسعة وثلاثين رجلًا وثلاث وعشرين امرأة ، وقيل بعد أر بعين رجلاو إحدى عشرة امرأة ، وكان له من العمر ست وعشرون سنة

فكان أشد الناس دفاعاً عن الاسلام، كالحصن الحصين، بعد أن كان من أكبر المعارضين له ، وأشدهم إيذاء و بأساعلى المسلمين ، يحرض عليهم بالأذى والضرر ، و يمنع الناس من الدخول فى الإسلام لما توهمه من الخطر على شرفه ومكانته

## سبب إسلامه

وأما سبب إسلامه فقد جاءت فيه روايات كثيرة ، ومنها ما أخرجه (الحافظ عز الدين الجزرى) فى أسد الغابة عن أسامة بن زيد عن أبيه عن جده أسلم أنه قال :

قال لنا عمر بن الخطاب: أتحبون أن أعلمكم كيف كان بدء اسلامي ؟

قلنا : نعم

قال : كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبينا أنا يوماً في يوم حار (شديد الحرِّ بالهاجرة ) في بعض طرق مكة إِذ لقيني رجل من قريش فقال : أين تذهب يا ابن الخطاب ؟ أنت تزع أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمر في بيتك

قال: قلت وما ذاك ؟ قال: أختك قد صبأت (خرجت من دينها) قال: فرجعت مغضباً ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الرجل والرجلين اذا أسلما عند الرجل به قوة فيكونان معه ، و يصيبان في طعامه ، وقد كان ضم الى زوج أختى رجلين . قال : فجئت حتى قرعت الباب فقيل : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب

قال: وكان القوم جاوسًا يقرأون القرآن في صحيفة معهم، فلما سمعوا صوتى تبادروا واختفوا، وتركوا أو نسوا الصحيفة من أيديهم

قال: فقامت المرأة ففتحت لى ، فقلت: ياعدوَّة نفسها قد بلغنى أنك صبأت (خرجت من دينك)

قال: فأرفع شيئاً في يدى فأضربها به. قال: فسال الدم فلما رأت المرأة الدم بكت، ثم قالت: يا ابن الخطاب ماكنت فاعلاً فافعل، لقد أسلمت

قال: فدخلت وأنا مغضب، فجلست على السرير فنظرت، فاذا بكتاب في ناحية البيت

فقلت : ماهذا الكتاب ؟ أعطينيه

فقالت : لا أعطيك ، لست من أهله ، أنت لاتغنسل من الجنابة ولا تطهر ، وهذا لايمسه إلّا المطهرون

قال: فلم أزل بهاحتى أعطتنيه ، فاذا فيه: « بسم الله الرحمٰن الرحمٰ فلما مررت بالرحمٰن الرحيم » فلما مررت بالرحمٰن الرحيم ذعرت ، ورميت بالصحيفة من يدى قال : ثم رجعت الى نفسى فاذا فيها: ﴿ سَبَّحَ لِللهِ مَافِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الخُلِيمُ ﴾ في الحديد

قال: فكلما مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت! ثم ترجع نفسى حتى بلغت: ﴿ آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْقَوُا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُوثِمِنِينَ ﴾ مُسْتَخْلَفَيِنَ فِيهِ ﴾ حتى بلغت الى قوله ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مُوثِمِنِينَ ﴾ قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله فخرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشاراً بما سمعوه منى ، وحمدوا الله عز وجل ، ثم قالوا: يا بن الخطاب أبشر ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال « اللهم أعز الإسلام بأحد الرجلين إما عمرو ابن هشام وإما عمر بن الخطاب »

وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله لك ، فأبشر

قال : فلما عرفوا منى الصدق ، وقلت لهم : أخبرونى بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

فقالوا : هو في بيت في أسفل الصفا وصفوه

قال : فخرجت حتى قرعت الباب ، قيل : من هـذا ؟ قلت : ابن الخطاب

قال: وقد عرفوا شدتی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ولم یعلموا باسلامی

قال: فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب

قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افتحوا له فانه إن يرد الله به خيراً مهده

قال : ففتحوا لى ، وأخذ رجلان بعضدى ، حتى دنوت منرسول الله صلى الله عليه وسلم

فقال: أرسلوه ، فأرسلوني ، فجلست بين يديه ، فأخذ بمجمع قيصى فجذبني اليه ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب ، اللهم اهده قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فكر المسلمون تكبيرة سُمعت بطرق مكة وفي هذه القصة يقول المرحوم حافظ بك ابراهيم في قصيدته العمرية مخاطباً عمر:

فأنزل الله قُرانًا يُزكيها » عينُ الحنيفة واجتازت أمانيها » بنعمة الله حصناً من أعاديها » وللحنيفة جبار يُواليها » حتى انكفأت تناوى من يناويها » فزلزلت نيَّة قد كنت تنويها » فولأ الحب الذي قد بات يُطريها » عن كاهل الدين أثقال يُعانيها » لها القلوب ولبَّت أمر باريها المحلة الله عند الرأى يُلفيها (٢) »

« رأيت في الدين آراء مُوَقَقة « وكنت أول من قرّت بصعبته « قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها « خَرجت تبغي أذاها في مُعمدها « فلم تكد تسمع الآيات بالغة « سمعت سورة طه مِن مُرتلها « وقُلت فيها مقالًا لايطاوله « وصاح فيه بلال صيحة خشمت « فأنت في زمن المختار مُنجدها « كماستراك ( سول الله مُعتبطاً

<sup>(</sup>١) استراك: طلب رأيك (٢) يلفيها: يجدها

#### حاله بعد إسلامه

لما من الله عليه بالإسلام، وشرح صدره في السنة السادسة من الرسالة، صار من أشداعوانه، وأقوى أنصاره، وجاء في كتب الشريعة أنه لما أسلم نزل جبريل وقال: يامحمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر و بعد أن كان المسلمون يعبدون رجَّم خُفية أشار عمر على النبي صلى الله عليه وسلم باظهار الدين، وعدم الاختفاء والتستر، فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه المسلمون صفين، يَوْم أحدها سيدنا عمر، والثاني سيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، مهلاين مكبرين، داعين للدين، جاهرين بالصلاة، بعد أن كانت لاتفعل إلّا سراً

فببركة دعائه عليه الصلاة والسلام كان عمر من أكبر أسباب معزة الإسلام فى الفتح والنصر والأمان والهجرة، حتى قال عبدالله بن مسعود: مازلنا أعزة منذ أسلم عمر

وكان شجاعًا مهيبًاهابته العرب والعجم ، حتى أنه لما أراد الهجرة الى المدينة لم يخرج خفية كفيره ؛ بل تقلّد سيفه ، وجاء الى الكعبة ، وحولهاصناديد مكة ، فدخلهاوطاف ، وصلى ركعتين ، وقريش مجتمعة، ثم خرج عليهم صابحًا بقوله : إنى مهاجر ، فمن أراد منكم أن تشكله

## إخلاصه للرسول وللدين

وكان عمر من أشد المسلمين إخالاصاً للرسول صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على نشر الإسلام، لازم النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، وله فيها مواقف مشهورة مشهودة، وكان من أقوى الناس جهاداً في سبيل الله، وصبراً على المشاق، شديد الحرص على حماية الدين، وحقوق الخلافة والمسلمين، وفي أقصى درجات العدالة، والسياسة، والفراسة، حتى أن عمرو بن العاص لما أراد فتح برزخ السويس ( القنال ) واستأذنه منعه وقال: أخشى أن الفرنج يكثرون بالمشرق و بلاد المغرب، فوقع ماتنباً به مما هو حاصل الآن

#### مبايعته بالخلافة

لما مات أبو بكر ولى الخلافة بعده بعهد منه (سبق ذكره فى سيرة أبى بكر) و بويع له بالحلافة لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة ، فقام بأمورها ، ووطد دعائم الإسلام فى جزيرة العرب كلها . ولما بويع بالحلافة صعد المنبر وقال :

انما مثل العرب، مثل جمل آنف، اتبع قائده، فلينظر قائده أين يقوده ؟ أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق

## أول أعماله في الخلافة

أول عمل عمله في خلافته ثلاثة أمور:

١ - انتداب الناس مع أبي عبيد التقفي لحرب الفرس

حزل خالد بن الوليد وتوسيد الإمارة العامة في الشام الى أبي
 عبيدة عامر بن الجراح

٣- بعث يَعلى بن أمية لاجلاء أهل نجران فأجلى النجرانيين النصارى منهم واليهود، فتفرقوا بعضهم فى الشام، و بعض النجرانية بناحية الكوفة و بهم سميت

#### فتوحاته

فى عهده رضى الله عنه فتح المسلمون ممالك الفرس والروم ، واستولوا على كثير من ولايتهم كالعراق وفارس والشام ومصر

ولما أنم عمرو بن العاص فتح بلاد مصر، ولَّاه سيدنا عُمر حاكمًا عليها، فأخذ في إصلاح شئونها ورفع المظالم المفروضة على الأهالى من الروم، و بني مدينة الفسطاط ( مصر القديمة الآن) واتخذها مقراً لحكومته ، وشيد بها جامعه المشهور ( بجامع عمرو ) الذى هو أول مسجد للإسلام بمصر ، وحفر خليجًا يوصل النيل بالبحر وسماه خليج أمير المؤمنين

وبذلك زالت دولة الروم عن مصر ، كما زالت عن الشام أولياته

قال العسكرى: هو أول من سمى أمير المؤمنين، وأول من كتب التاريخ من الهجرة، وأول من اتخذ بيت المال، وأول من سن قيام شهر رمضان، وأول من عس بالليل، وأول من عاقب على الهجاء، وأول من ضرب في الحجر ثانين، وأول من حرم المتعة، وأول من نهى عن بيع أمهات الأولاد، وأول من جمع الناس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، وأول من اتخذ الديوان، وأول من فتح الفتوح ومسح السواد، وأول من حمل الطعام من مصر في بحر ايلة الى المدينة، وأول من احتبس صدقة في الإسلام، وأول من أعال الفرائض، وأول من أخذ زكاة الخبل، وأول من قال: أطال الله بقاءك (قاله لعلى) وأول من قال: أيدك الله (قاله لعلى) وأول

وقال النووى فى تهذيبه : هو أول من اتخذ الدِّرة ، وكذا ذكره ابن سعد فى الطبقات

قال: ولقد قبل بعده: لدِّرة عمر أهيب من سيفكم قال: وهو أول من استقصى القصاة فى الأمصار، وأول من مصر الأمصار. الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومصر، والموصل وقبل: هو أول من كتب التاريخ، وأول من أشار على أبى بكر مجمع القرآن فى المصحف الشريف، وأول من أنشأ الدفاتر لحصر الغزاة والغنائم وتقسيمها على مستحقيها، وأول من وضع الخراج وكان نقش خاتمه: كنى بالموت واعظاً ياعمو

# صفاته الخلقية

يكنى فى وصفه أن معاوية بن أبي سفيان قال لصعصعة بن صوحان: صف لى عر بن الخطاب، فقال: كان عالمًا برعيته، عادلًا فى قضيته، عاريًا من الكبر، قبولًا للعذر، سهل الحجاب، مصون الباب، متحريًا للصواب، رفيقًا بالضعيف، غير محاب للقريب، ولا جاف للغريب، أى أنه كان شديدًا فى الحق، عادلًا بين المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، غنيهم وفقيرهم، نشر المساواة بين الرعية من عرب ومن عجم، قبل أن تعرف الشعوب الأخرى معنى المساواة، ولذا قيل: ان عر بن المخطاب أول حاكم ديموقراطى فى الإسلام

وكان رضى الله عنه ميالًا للاستشارة وقبول النصح ، وكان لايستأثر

بالأمر دون المسامين ، ولا يستبد عليهم فى شأن من الشئون العامة ، خاذا نزل به أمر لايبرمه حتى يجمع المسامين ، ويجيل الرأى معهم فيه ويستشيرهم

ومن مأثور قوله في ذلك : لاخير في أمر أبرم من غير شوري

وكان مسلكه فى الشورى جميلا، فانه كان يستشير العامة أولا فيسمع منهم، ثم يجمع مشايخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحاب الرأى منهم، ثم يفضى اليهم بالأمر، ويسألهم أن يخلصوا فيه الى رأى محمود، فالذى يستقر عليه رأيهم يمضيه

فهو يقال بحق : أنه أول واضع للنظم الدستورية

وكان رضى الله عنه قد أخذ نفسه وأهله بحال من التقشف وخشونة العيش ، حتى ساوى البائس الفقير ، الذى إنما يعيش بما يتبلغ به مما غسك الرمق ويدفع الجوع

لم تدعه نفسه الى رقيق العيش، ونعيم الحياة الدنيا، ولم يهتم عكائرة الناس فى المال، ويرى مال المسلمين مرتعًا وبيلًا على من رعاه، فقتر على نفسه تقتيرًا جعله موضعًا للانتقاد، واعتراض المعترضين

وقد بلغ من شدة احترازه من أخذ مال المسلمين ، أن عطاءه ربما قصر به عن بلوغ الكفاية من حاجاته وحاجات أهله ، فلا يسمح قصر به عن بلوغ الكفاية من حاجاته وحاجات أهله ، فلا يسمح

لنفسه بأن يطلب من المسلمين أن يفرضوا له كفايته ؟ بل كان يلجأ الى الاقتراض من أمين بيت المال ، فاذا حلَّ ميعاد الوفاء ، ولم يجد عنده مايسد منه ، احتال له حتى اذا أخذ عطاءه سدد منه

وكان لايسمح لأحد من بيته أن ينتفع بشيء ليس له فيه حق ومن المحقق أن الإنسان اذا كان ذا قناعة وعفة عن مال الناس زاهداً في حقوقهم ، دعاهم ذلك الى محبته والرغبة فيه، خصوصاً إذا كان حاكماً ، حدبوا عليه ، ومالوا اليه ، وأخلصوا في طاعته نياتهم ، وكان أكرم عليهم من أنفسهم

فهو رضى الله عنه كان متمسكا بقول الشاعر:

«هِي القناعة فالزمها تعش ملكا لولم تكن لك فيها إلا راحة البدن» «وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هلراح منها بغير القطن والكفن؟»

## صفاته الخلقية

أما صفاته الحَلقية ، فكان رضى الله عنه طويلًا ، أصلع ، أعسر ، أيسر ، يعمل بيديه كلتيهما ، وكان لطوله كأنه راكب ، شديد البياض ، تعلوه حمرة ، وكان أشيب ، يصفر لحيته ، ويرجل رأسه

# الأحاديث الواردة في فضله

أخرج الشيخان ( البخارى ومسلم ) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بينا أنا نائم رأيتنى فى الجنة ، فاذا أمرأة تتوضأ الى جانب قصر قلت : لِمن هذا القصر ؟ قالوا : لعمر ، فذكرت غيرةك ، فوليت مدبراً

فبكى عمر وقال: أعليك أغار يارسول الله؟

وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان سالكاً فجاً (أى طريقاً) قط إلا سلك فجاً غير فجك

وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيا قبلكم من الأمم ناس محدثون (أى ملهمون) فان يكن فى أمتى أحد فانه عمر وأخرج الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه

وأخرج الترمذي والحاكم وصححه عن عقبة بن عامر قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو كان بعدى نبى لكان عمر بن الخطاب

وأخرج الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

جاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أن غضبه عز، ورضاه حكم

وأخرج ابن عما كر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مافى السماء ملك إلا وهو يوقر عمر، ولا فى الأرض شيطان إلّا وهو يفرق (أى يخاف) من عمر وأخرج الطبرانى عن أبى سميد الخدرى قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمر فقد أبغضى، ومَن أحب عمر فقد أجنى، وأن الله باهى بالناس عشية عرفة عامة، ومَن أحب عمر فقد أحبنى، وأن الله نبياً إلا كان فى أمته محدث، وان يكن فى أمتى منهم أحد فهو عمر

قالوا: يارسولُ الله كيف محدث؟ قال: تتكلم الملائكة على لسانه

أقوال الصحابة والسلف الصالح فيه.

قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ماعلى ظهر الأرض رجل أحب الى من عمر (أخرجه ابن عساكر)

وقيل لأبي بكر في مرضه: ماذا تقول لر بك وقد وليت عمر؟
قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم ( أخرجه ابن سعيد )
وقال ابن مسعود رضى الله عنه: لو أن علم عمر وضعفى كفة ميزان،
ووضع علم أحياء الأرض في كفة لرجح علم عمر بعلمهم
وقال حذيفة: والله ما أعرف رجلًا لا تأخذه في الله لومة لائم إلّا عمر
وقال سفيان الثورى: من زعم أن عليّا كان أحق بالولاية من
أبي بكر وعمر فقد أخطأ، وخطأ أبا بكر، وعمر، والمهاجرين والأنصار

بعض مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه

لست أدرى ماذا أقول فى مناقب سـيدنا عمر بن الخطاب التى يعجز اللسان عن سردها ، و يكل البنان عن شرحها ؟

إنى أكتفى بأن أقول ماقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ابن ياسر:

ياعار أتانى جبرائيل آنفا فقات له: ياجبرائيل، حدثنى بفضائل عمر ابن الخطاب فى السماء . فقال : يامحمد لو حدثنك بفضائل عمر بن الخطاب مثل مالبث نوح فى قومه ألف سنة إلاخسين عاماً مالفدت فضائل عمر ( وأن عمر حسنة من حسنات أبى بكر )

ولنبدأ بذكر بعض أمثلة من مناقبه وفضائله فنقول :

### أمثلة من هيبته

١ - عن سعد بن أبي وقاص قال : استأذن عمر على رسول الله
 صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية
 أصواتهن

فقال عمر : فأنت كنتَ أحق أن يهبن

ثم قال : أى عدوات أنفسهن ، لتهبننى ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلن : أنت فظ غليظ

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده مالقيك الشيطان قط سالكًا فجاً إلا سلك فجاً غير فجك ، أى هرب منك الشيطان ياعمر (في الصحيحين)

٢ - ذكر ابن الجوزى عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسًا فسمعت لغطاً وصوت صبيان ،
 ققام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واذا حبشية تزفن (ترقص)

والصبيان حولها، فقال: ياعائشة تعالى فانظرى، فجئت فوضعت لَحْيبي على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر اليهم مابين المنكب الى رأسه فقال لى: أما شبعت ؟ أما شبعت ؟ قالت: فجعلت أقول لا: لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر فارفض الناس عنها (أى انفض الناس عنها) قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انى لأنظر الى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر قالت: فرجعت

۳ ـ وذكر ابن الأثير في أسد الغابة عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه (غزواته) فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يارسول الله إلى كنت نذرت إن ردَّك الله سالما من غزواتك أن أضرب بين يديك بالله في . قال: إن كنت نذرت فاضربي ، و إلَّا فلا . فجملت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر وهي تضرب ، فألقت الله في تحتها ، وقعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن الشيطان ليخاف منك ياعمر . إني كنت جالسًا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل عالى وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل عالى وهي تضرب ، ثم دخل على وهي تضرب ، ثم دخل عالى وهي تضرب ، ثم دخل على و دي تصرب و المي در المي دي و المي در المي در

وفى هذه القصة قال حافظ ابراهيم رحمه الله :

« أُرَيْتَ تَلِكَ الَّتِى للْهُ قَد نَـذَرَنْ أَنْشُودَةً لِرَ سُولِ اللهِ تُهْدِيهَا »

« قَالَتْ نَذَرْتُ لَئَنْ عَادَ النَّـبِيُّ لَنَا مِنْ غَرْو مِ لَعَلَى دُفِّى أُغنِّهَا »

« وَ يَمَّنَ حَضْرَةَ الْهَادِي وَقَدَملاً تَ أَنُوارُ طَلْعَتِهِ أَرْجَاء نَادِيهَا »

« وَ اللهُ أَذَنَتْ وَمَشَت بِاللهُ فَ والدفعَت

تُشْجِي بأَلْمَانِهِ مَا شَاء مُشْجِيها »

« والمُصْطَفَى أبو بَكر بِحَانِيهِ لَا يُشْكِر انِ عَلَيها مِن أَعَانِيها »

« وَخَبّاً أَتْ دُفّها فِي ثَو بِها فَرَقا مِنهُ وَودّت لَو انَّالاً رض تَطويها »

« وَخَبّاً أَتْ دُفّها فِي ثَو بِها فَرَقا مِنهُ وَودّت لَو انَّالاً رض تَطويها »

« قَد كَانَ حِلْمُ رَسُولِ الله يُونْسَهُا فَجَاء بَطْشُ أَبِي حَفْص يُحُشِّيها »

« قَدَ كَانَ حِلْمُ رَسُولِ الله يُونْسَهُا وَفِي ابتسامته مَعنى يُواسِيها »

« قَدَ فَقَالَ مَهِ طُ وَحِي الله مُبتَسِما وَفِي ابتسامته مَعنى يُواسِيها »

« قَدْ فَرَ " شَيْطَانُهَا لَمّا رأى عُمراً إِن الشّياطين تَخْشَى بَأْسَ مُغْزِيها »

## مثال من سطوته وهيبته ومساواته بين المسلمين

روى أن أحـد أكابر الملوك وهو (جبلة بن الأبهم) عندما أراد الدخول فى الإسلام أقبـل الى المدينة فى خمسائة فارس عليهم ثياب الوشى، وهو لابس تاجه، وفيه قرط (مارية بنت ظالم) زوجة الحارث

الأكبر الغسانى ، كان فيـه لؤلؤتان عجيبتان ، ففرح أمير المؤمنين عمر بإسلامه وفرح المسلمون ، وخرجوا لمقابلته حتى حضر موسم الحج من عامه مع عمر رضى الله عنه

وبينها هو يطوف بالبيت الحرام إذ وطئ على إزاره (ردائه) رجل أعرابي من بني فزارة فحله ، فلطمه جبلة على وجهه فهشم أنفه أ فذهب الاعرابي الى سيدنا عمر ليشكو الملك

فطلبه سیدنا عمر وقال له : مادعاك یاجبلة الی أن لطمت أخاك هذا الفزاری فهشمت أنفه ، فقال : إنه وطیء إزاری فحله

فقال عمر: أما أنت فقد أقررت، إما أن ترضيه، و إما أن يضربك مثل ماضربته ؟ فعجب لذلك جبلة وقال : كيف يضربنى وأنا ملك كبير، وهو من السوقة ؟ فلا يصح أن يضربنى كما ضربته، وهل أستوى أنا وهو فى ذلك ؟

فقال له عمر : ياجبلة لقد جمك و إياه الإسلام . والاسلام ساوى بينكما وكل المسلمين سواء ، لافرق بين الملك والرعية ، ولا فضل لأحد

على أحد إلا بالتقوي

فقال جبلة : والله لقد رجوت أن أكون في الإسلام ، أعز مني في الجاهلية

قال عمر : هو كذلك

قال جبلة : أخّرنى إلى غديا أمير المؤمنين ؛ قال عمر : ذلك لك فلما جن الليل خرج هو وأصحابه فلم يأن حتى دخل القسطنطينية على (هرقل) ملك الروم ، فتنصر وأقام عنده ، ثم ندم على ذلك، وقال أبياتًا منها :

« تَنَصَّرت الأشرافُ من عَار لَطْمة ٍ

وَمَا كَانَ فَيْهَا لَوْ صَبَرْتُ لَهَا ضَرَرْ »

« تَكَنَّمْنِي مِنهَا كَبَاجٌ ونَعُوةٌ

فَبِعْتُ بِهَا العَينَ الصَّحَيحَةُ بِالعَوْرِ ﴾

« فَيَالَيْتَ أُمِّى لَمْ تَلَدْنِي وَلَيْنَدَى

رَجَعت الى الأَمرِ الَّذي قالَهُ عُمَر »

وعمر لم يكن يريد بعمله هذا التنفير من الإسلام ؛ و إِنما كان يريد الانصاف والنسوية بين المسلمين دون محاباة

وهكذا كان الدين الذي تخلق به عمر رضى الله عنه وفي هـذه الحادثة قال حافظ ابراهيم رحمه الله :

« كَمْ خِفْتَ فِي اللهِ مَضْفُو فَأَ دَعَاكُ بِهِ

وَكُمْ أَخَفْتَ قُوِيًّا يَنْشَنِي نِيمًا»

أى ان عمر كان يخاف من الضعفاء كثيراً فى سبيل الله ، وكان يُخيف الأقوياء فى سبيل الله تعالى ، وهذا تأييد لقوله فى خطبة له : « إن أقواكم عندى الضعيف حتى أعطيه حقه ؛ و إن أضعفكم عندى القوى حتى آخذ الحق منه »

« أيها الناس إنى متبع ، وليس بمبتدع ، فاذا أحسنت فأعينونى ، واذا زغت فقومونى »

« وَ فِي حَدِيثِ ( فَتَي غَسَانَ (١) ) مَوعَظَةُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَيُ اللهُ اللهُ وَيُ اللهُ اللهُ وَيُ اللهُ اللهُ وَيُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الْ

<sup>(</sup>١) جبلة

# مثال من صدقه والوفاء بوعده عمر بن الخطاب والهُرْ مُزان

لما أتى (بالهُرمزان)أسيراً الى عمر بن الخطاب قيل له : يا أمير المؤمنين هذا زعيم العجم ، وصاحب رئيسهم . فقال له عمر : أُعرض عليك الإسلام نصحاً لك في عاجلك وآجلك

قال يا أمير المؤمنين إنما أعتقد ما أنا عليه ، ولا أرغب في الإسلام ، فدعا له عمر بالسيف . فلما هم " بقتله قال : يا أمير المؤمنين شربة من ماء أفضل من قتلي على ظأ ؛ فأمر له بشربة من ماء ؛ فلما أخذها قال : أأنا آمن حتى أشربها ؟

قال عمر: نعم . فرمى بها وقال: الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج قال عمر: صَدقت ، لك التوقف عنك ، والنظر في أمرك ، إرفعا عنه السيف ، فلما رفع عنه قال: الآن يا أمير المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ، وما جاء به حق من عنده

فقال عمر: أسلمت خير إسلام فما أخّرك ؟ قال: كَرِهِتِ أَن تَظَن أَنِي أَسِلُمَ جَزِعاً مِن السيف. فقال عمر: إِن لأهل فارس عقولا بها استحقوا ما كانوا فيه من الملك، ثم أمر به أن يُبرَّ ويكرم، وكان بعد يشاوره في توجيه الجيوش لأهل فارس

فمن هذه الحادثة نرى مقدار صدق سيدنا عمر، وأنه اذا قال شيئًا فعله، ولا يغير كلامه، ويني بوعده، وهذه هي أخلاق المؤمن حقًا، إذا قال صدق، وإذا وعد أوفى

#### مثال من تقشفه وعدله

أرسل(كسرى)رسولًا إلى عمر بن الخطاب لينظر أحواله ، وليشاهد أفعاله ، فلما دخل المدينة سأل أهلها وقال : أين ملككم ؟ فقالوا : مالنا ملك ، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة

فخرج الرسول في طلبه ، فرآه نائمًا في الشمس على الأرض فوق الرمل الحار ، وقد وضع بُردته كالوسادة تحت رأسه ، والعرق يسقط من جبينه ، الى أن بل الأرض ، فلما رآه الرسول على هذه الحال ، وقع الحشوع في قلبه ، وقال : رجل تخاف جميع الملوك من هيبته تكون هذه حالته

ثم قال عبارته المشهورة (عَدلتَ ياعمر فنمِتَ) وملكنا يجور فلا جرم أن بنى ساهراً خائفاً (أى أن سيدنا عمر يعدل بين الناس ويسوى بينهم فأمن ونام، ولكن ملكنا يظلم ويحب نفسه ويصرف أموال الأمة على نفسه فهو بلاشك يكون خائفاً ولا ينام مستريحاً)

وفى ذلك قال المرحوم حافظ ابراهيم: (« وَراعَ صَاحِبَ كِسرَى أَنْ رأى عُمَراً

بَيْنَ الرَّعيَّةِ عُطْلاً وَهُوَ راعيها ٥

أى أن رسول كسرى أعجبه أن شاهد سيدنا عمر رضى الله عنه عُطلا أى غير متحل بأبهة الملك وهو خليفتها وراعيها

« وَعَهدُهُ بِمُلُوكِ الفُرُسِ أَنَّ لَهَا سُوراً مِنَ الْجُندُوالأَحْرَ اسِ يَحميها» وهو يعرف أن ملوك الفرس لها جنود وحرس

« رَآهُ مُستَغْرِقًا فِي نَوْمِهِ فَرَأَى فِيهِ الْخِلالَةَ فِي أَسْمَى مَعَانيها »

أى رآه مستثقلا فى نومه ، فرأى فيه العظمة وعلو القدر « فَو قَ الثَّرَى تحت ظلِّ الدَّوح مُشتَمِلاً

بِبُرْدَةٍ كَادَ طُولُ الْعَهْدِ يُبْلِيها »

رآه نائمًا فوق التراب تحت ظل شجرة ملتفا ببُردة ( وهي كساء العرب ) كادت تكون بالية من طول الزمن

« فَهَانَ فَى عَينهِ مَا كَانَ يُسَكَبِرُهُ ﴿ مِنَ الأَ كَاسِرِ وَالدُّنِيا بَأَيْدِيهِا ﴾ أي حقر فى عينه ما كان يستعظمه من الأكاسرة ملوك الفرس وبأيديهم الملك العظم

« وَقَالَ قَولَةً أَصْبَحَت مَشَلاً وَأَصْبَحَ الجِيلُ بعد الجيلِ برويها» « أمِنت لَمَّ أَمْت العدل بينَهُمُ فَنَمْت فيهم قَرِيرَ العين هَانيها » أى قال عبارة صارت مثلًا ، يرويها الجيل بعد الجيل ، أى يتناقلها الناس على مرِّ الزمان ، وهي (عَدَلت ْ فَنِمت ) أى اطأ ننت ياعمر ، لما أقمت العدل في رعيتك ، ونمت قرير العين ، مسر وراًمتهناً ، لأن نومك نومهادئ ، لافزع فيه

وهكذا يكون الزهدوالتقشف، ويكون العدل والأمن في الرعية

## مثال آخر من تقشفه

قال العتبى: بُعث الى عمر بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوب ع فصعد المنبر وعليه حُلة ، والحلة ثوبان ، فقال : أيهاالناس ألاتسمعون ؟ فقال سليان : لانسمع قال : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : لأنك قسمت علينا ثوبًا ثوبًا وعليك حلة قال : لاتعجل يا أبا عبد الله ثم نادى : ياعبد الله ، فلم يجبه أحد فقال : ياعبد الله بن عمر

قال: لبيك يا أمير المؤمنين

قال: نشدتك بالله ، النوب الذي اتَّزَ رَتُ به هو ثو بك ؟ قال: اللَّهم نعم فقال سلمان رضى الله عنه: أما الآن فقل ، نسمع

### مثال من رخمته واهتمامه بامور زعيته

كان سيدنا عمر رضى الله عنه يطوف ليلة على حسب عادته ليقف على أحوال رعيته ، فرأى بيتا من الشعر (أى خيمة) وهكذا كانت بيوت العرب

ولم يكن رأى هـ ذا البيت من قبل ، فقرب منه ليعرف خبره ، فسمع في داخله أنين امرأة ، ورأى رجـ لا خارجه ، فجاء الى الرجل وسأله عن وجوده وعن أنين المرأة . فقال له : انى غريب وامرأتي تلد داخل البيت ولا أحـ د عندها ، فذهب سيدنا عمر الى منزله ، وأخبر زوجته (أم كلثوم) بنت سيدنا الامام على بن أبى طالب ، وبنت السيدة فاطمه رضى الله عنها، فتوجهت معه الى البيت الذى فيه المرأة العد أن أخذت مايلزم من الدهن والملابس ، وأخـ ذهو قدراً وشيئاً للطبخ ، فحمل القدر، ومشت وراءه (أم كلثوم) حتى أنى الى بيت الغريب ، فدخلت زوجته الى المرأة لتساعدها ، وقال للرجل : أوقد ناراً ، وكان عدينا عمر ينفخ في النار بنفسه ليشعلها ، حتى ان الدخان كان يمر من صيدنا عمر ينفخ في النار بنفسه ليشعلها ، حتى ان الدخان كان يمر من

بين لحيته حتى طاب الطبيخ، وولدت المرأة

فقالت أم كلثوم لسيدنا عمر: بَشّر صاحبك يا أمير المؤمنين بغلام (تريد أن المرأة ولدت ولداً ذكراً) وكان الرجل الغريب لايعرف أن الذي يوقد النار و ينفخ فيها هو سيدنا عمر أمير المؤمنين. فلما سمع كلة أمير المؤمنين خاف وخجل، وأراد أن يعتذر لسيدنا عمر، فقال له: عجب على أن أفعل ذلك بنفسي ؛ ثم قام وحمل القدر الى باب البيت وناولها أم كلثوم، فأطعمت المرأة حتى اذا ارتاحت خرجت أم كلثوم فقال سيدنا عمر للرجل: قم الى بيتك، وكل ما بقى في البرمة، ثم قابلني غداً إن شاء الله تعالى

فأكرمه سيدنا عمر ثاني يوم ، وانصرف الرجل من عنده مسروراً شاكراً

وهكذا كان سيدنا عمر رضى الله عنه شديد الحرص على راحة رعيته يتفقدهم بنفسه، ويهتم بشؤون بيشه و بلغ ذلك به أنه كان يعس أكثر لياليه بالمدينة بنفسه، ويرتاد منازل المسلمين و يتفقد أحوالهم

وهكذا شأن الأمراء العظام الذين يعرفون أنهم بما فوض اليهم من أمر الهيمنة على القانون ، خدام للرعية ، مسؤولون عن راحة الأمة وسعادتها ؛ لأن كل راع مسئول عن رعيته

( م \_ ٧ \_ ثالث )

## مثال من اهمام عمل برعيته

عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : خرجت مع عمر الى السوق فلحقته امرأة شابة فقالت : يا أمير المؤمنين هلك زوجي (مات) وترك صبية صغاراً ، والله ماينضجون كراعاً ، ولا لهم زرع ولاضرع ، وخشيت عليهم الضياع ، وأنا ابنة (الغفارى) وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوقف عمر معها ولم يمض ، وقال : مرحباً مرحباً بنسب قريب

ثم انصرف الى بعير كان مربوطًا فى الدار، فحمل عليه غرارتين ملاً هما طعامًا، وجعل بينهما نفقة وثيابًا، ثم ناولها خطامه، وقال لها: اقتاديه، فأن يفنى هذا حتى يأتيكم الله مجير — فقال رجل: يا أمير المؤمنين أكثرت لها العطاء

فقال عمر: تكلتك أمك، والله إنى لأرى أبا هـذه وأخاها قد حاصراحصنًا زمانًا، فافتتحاه في الدمشقية ، ثم أصبحنا نستني سهامهما فيه

## مثال من شفقته، ورحمته برعيته

ذكر ابن الجوزى عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم ( مولى عمر ) قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه الى ( حرة واقم ) مكان قرب المدينة ، حتى اذا كنا ( بصرار ) جبل ، إذ نار تنقد فقال: يا أسلم، إلى لأرى هاهنا ركبًا قد ضربهم الليـل والبرد الطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ، فاذا أنا بامرأة معها صبيان وقدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون ( أى يصبحون ويتلوون ) فقال عمر : السلام عليكم يا أصحاب الضوء ، وكره أن يقول يا أصحاب النار ( فما أرق هذا الشعور ، وما أعظم هذه البلاغة ) فقالت المرأة : وعليكم السلام ، فقال أأدنو ؟ فقالت : ادن بخير أودع فدنا منها فقال : مابالكم ؟ قالت ضربنا الليل والبرد ، فقال : وما فدنا منها فقال : مابالكم ؟ قالت : الجوع ، قال : وأى شيء فى هذه القدر ؟

قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا ، والله بيننا و بين عمر قال: إي رحمك الله ومايدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرناو يغفل عنا قال: فأقبل على " (أي على أسلم) فقال: انطلق بنا ، فانطلقنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق ، فأخرج عدلًا من دقيق وكبةً من شحم فقال: إحله على " ، فقال أسلم: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين ، فقال: أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة لا أمّ لك ؟ فعلته عليه ، فانطلق وانطلقت معه اليها فهرول فألق ذلك عندها ، وأخرج من الدقيق شيئًا فعمل يقول لها : ذرى على وأنا أحرك لك ، وجعل ينفخ تحت القدر ،

وكان ذا لحية عظيمة ، فجعلت أنظر الى الدخان يخرج من خلال لحيته حتى انضج ، ثم أنزل القدر بيده وقال : أعطنى شيئًا ، فأتته بقصعة أو صحفة فافرغالطعام فيها ، وقال لها : أطعميهم وأنا أسطح لك . فلم يزل حتى شبعواوترك عندها فضل ذلك ، ثم قام وقامواوهو يضحك ويحمد الله تعالى . فجعلت تقول : جزاك الله خيراً كنت بهذا الأمر أولى من أمير المؤمنين . فيقول لها : قولى خيراً إنك اذا جئت أمير المؤمنين الله عندا إن شاء الله

م جعل يده على يدى وقصدنا المدينة وقال لى : يا أسلم ان الجوع عدو ، وقد رأيتهم وهم يبكون ، فأحببت أن أفارقهم وهم يضحكون وفى هذه الرواية قال المرحوم حافظ رحمه الله :

« وَمَن رَآءُ أَمَامَ القِدرِ مُنبَطِحاً والنَّارُ تَأْخُذُ منهُ وَهُوَ يذكيها (١) »

« وَقَد تَحَالَ فِي أَثناءِ لَحِيْهِ مِنها الدُّخَانُ وَفُوهُ عَابٍ فِي فِيهَا » « رَأَى هُناكَ أُميرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي

حال تَرُوعُ لِعَمَرُ اللهِ رَاثيها »

<sup>(</sup>١) أي يشعلها

« يَسْتَقَبَلُ النَّارِ خُوفَ النَّارِ فَى غَدِهِ والعينُ مِن خَشْيَةٍ سالت مَآقيها » فَهَكذا تَكُون رحمته ، وشفقته برعيته ، وخشيته من الله تعالى

#### مثال من عدله في رعيته

روى أنس قال : بينما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه قاعداً إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك . فقال عمر : لقد عذت بجيب ، فما شأنك ؟

قال الرجل: سابقت على فرسى ابناً لعمرو بن العاص، وهو يومثذ أمير على مصر، فجعل يقنعنى بسوطه، ويقول: أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمراً آباه، فخشى أن آتيك فحبسنى فى السجن، فانفلت منه وهذا حين أتيتك

فكتب عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص : اذا أتاك كتابى هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان ، وقال للمصرى : أقم حتى يأتيك فقدم عمرو بن العاص ، فشهد الحج . فلما قضى عمر رضى الله عنه الحج ، وهو قاعد مع الناس ، وعمرو بن العاص وابنه الى جانبه ، قام المصرى ، فرمى اليه عمر رضى الله عنه بالدّرة

قال أنس: ولقد ضربه، ونحن نشتهى أن يضربه، فلم ينزع حتى أحببنا أن ينزع من كثرة ماضربه، وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين قال: يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت

قال عمر : ضعها على صلعة عمرو فوالله ماضربك إلا بفضل سلطانه فقال : يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني

قال : أماوالله لو فعلت لما منعك أحدحتى تكون أنت الذي تنزع ثم قال عمر رضى الله عنه : ياعمرو : متى استعبدتم الناس وقد ولا تهم أمهاتهم أحراراً . فجعل يعتذر ، ويقول : انى لم أشعر بهذا

فهذا مثال من عدل عمر رضى الله عنه فى رعيته ، فالواجب على كل عاقل أن يكف يده عن الظلم، وليعلم أن المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، وأن يسلك سنن العدل ، وأن يعامل الناس بالنصفة (١) وأن يراقب الله فى السر والعلانية

وليعلم ان الله سبحانه وتعالى يجازى على الخير والبرِّ، ويعاقب على الظلم والشر

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّا لِمُونَ ﴾ ابراهيم

# مثال من احترامه لحقوق المرأة

جا، رجل الى عمر رضى الله عنه يشكو اليه خلق زوجته ، فوقف ببابه ينتظرهُ ، فسمع امرأته تستطيل عليه بلسانها ، وهو ساكت لايرد عليها ، فانصرف الرجل قائلا : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب فكيف حالى

فخرج عمر فرآه موليًا فناداه : ماحاجتك يا أخي ؟

فقال: يا أمير المؤمنين ، جئت أشكو اليك خلق زوجتى واستطالتها على، فسمعت زوجتك كذلك . فرجعت وقلت : إذا كان هذا حال أمير المؤمنين مع زوجته فكيف حالى

فقال له عمر : تحملتها لحقوق لها على فانها طباخة لطعامى ، خبارة لخبزى ، غسالة لثيابى ، مرضعة لولدى ، وليس ذلك بواجب عليها ، وسكن قلبى بها عن الحرام ، فأنا أتحملها لذلك فقال الرجل : يا أمير المؤمنين ، وكذلك زوجتى

قال عمر : فتحملها يا أخى فانما هي مدة يسيرة

( عن نور الأبصار )

محافظته على صحة رعيته

عن أبي واثل قال : مرَّ عمر رضي الله عنه بعجوز تبليع لبنا معها في

سوق الليل ، فقال لها : ياعجوز لاتغشى المسلمين ، وزوار بيت الله، ولا تشو بى اللبن بالمــاء

فقالت: نعم يا أمير المؤمنين

ثم مرّ بعددلك فقال: يامجور ألم أتقدم اليك ألا تشوبي لبنك بالماء فقالت: والله مافعلت. فتكلمت ابنة لها من داخل الخباء، فقالت: يا أماه أغشاً وكذبًا جمعت على نفسك

فسمعها عمر ، فهم بمعاقبة العجوز ، فتركها لكلام ابنتها ، ثم النفت الى بنيه فقال لهم : أيكم يتزوج هذه البنت ؟ فلعل الله عز وجل أن يخرج منها نسمة طيبة مثلها

فقال عاصم بن عمر: أنا أتزوجها يا أمير المؤمنين ، فزوجها إياه . فولدت فولدت له أم عاصم . فتزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان . فولدت له عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وقد ورد فيه الناقص والأشج أعدلا بنى مروان ، فكان هو الأشج

« وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : اللَّهم أعز الإسلام بالعمرين »

مثال من خدمته ومساعدته للفقراء

ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج في سواد الليل

وأخذ يدخل بيتًا ثم يخرج منه الى غيره . فرآه سيدنا طلحة وعلم بعض البيوت التى دخلها ، فلما جاء وقت الصبح ذهب سيدنا طلحة الى ذلك البيت الذى دخله سيدنا عمر ليلًا ، فوجد فيه عجوزاً عمياء مقعدة (أى لاتقدر على المشى ) فسألها عن السبب الذى كان يأتى من أجله سيدنا عمر وقال لها : لماذا يأتى هذا الرجل الى بيتك ؟ يريد سيدنا عمر . فقالت له : انه يسأل عنى، و يأتى بما يصلح لى من الأشياء التى أحتاج اليها ، ثم أنه يخرج عنى الأذى (أى نه كان يقضى لها مصالحها و يخدمها و يحضر اليها ماتحتاج اليه و ينظف لها مسكنها )

فقال طلحة: ثكلتك أمك ياطلحة، أعثرات عمر تُتبع ؟ وهذه ولاشك أعظم خدمة ومساعدة كبرى ، واحسان للفقراء ، وشفقة بالضعفاء ، فجزاه الله خير الجزاء

#### مثال من تواضعه

عن الفضل بن عميرة: ان الأحنف بن قيس قدم على عمر فى وفد من العراق ، قدموا عليه فى يوم صائف (شديد الحر) وهو محتجز بعباءة ويهنأ بعيراً (أى يعالج بعيراً كان، مريضاً من إبل الصدقة) فقال: يا أحنف ضع ثيابك وهلم أغون أمير المؤمنين على هذا البعير فانه من إبل الصدقة ، فيه حق لليتيم والمسكين والأرملة

فقال رجل من القوم: يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ، فهلا تأمر عبداً من عبيد الصدقة فيكفيك هذا ؟

قال عمر: وأى عبد هو أعبد منى ومن الأحنف؟ هذا أنه من ولى أمر المسلمين، فهو عبد المسلمين، يجب عليه لهم مثل مايجب على العبد لسيده من النصيحة وأداء الأمانة في المداراة

وفله أى نفس طاهرة بارّة هـذه النفس ؟ وأى حنان خالص من شوائب التصنع والرياء هذا الحنان ؟ وأى خليفة عظيم بعد عمر محمل نفسه مثل هذا العناء، ويضع نفسه فى هذه الرتبة من التواضع والرحمة؟

## مثال آخر من تواضعه

في المناقب عن حسن رضي الله عنه قال:

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بينه و بين رجل كلام فى شىء فقال له الرجل: اتق الله، فقال رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله ؟

فقال له عمر: دَعه فليقلها لى ، نعم ماقال ، لاخير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نقبلها

وليس قول عمر هذا من قبيل التواضع فقط ؛ بل من قبيل العلم

بوجوب النصيحة على المسلمين ( لأن الدين النصيحة ) و بوجوب انتصاح الامام منهم ، ورضاه بنصحهم ، وتذكيرهم له بالتقوى والعدا

مثال آخر

ذكروا أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما قدم الشام عرضت له فى طريقه مخاضة ، فنزل عن بعيره وخلع نعليه ، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره ، فقال له أبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه : قد صنعت صنعاً عظياً عند أهل الأرض (يعنى أهل الشام) فصك عرفى صدره وقال له :

أواه! لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة . إنكم كنتم أذل الناس ، وأحقر الناس ، وأحقر الله الناس ، وأقل الناس ، فأعزكم الله بالإسلام ، فهما تطلبوا العزة بغير الله يذلكم الله

فهكذا تكون أخلاق الرجال العظام، الذين رفع الله نفوسهم بفضيلة التواضع (فإن من تواضع لله رفعه) لا بالكبرياء، وسودهم على الأمم بعزة النفس، لا بالغطرسة والتجبر، وحببهم الى الناس بحسن الخلق لا بالخيلاء، والنفاق والرياء

## مثال من حبه لرعيته ، وسهره على مصالحها

أرسل سيدنا عمر الى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهما وهو من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: قد نزل عند باب المدينة قافلة، وأخاف اذا ناموا أن يسرق شيء من متاعهم، فهيًّا بنا لحراستها، فسار معه سيدنا عبد الرحمن؛ ولما وصلا الى المكان الذي نزلت فيه القافلة، قال له سيدنا عمر: نم أنت، وأنا أحرسها

ثم جعل يحرس القافلة طول ليلته والناس نيام ، وعينه لاتنام عن عبادة ربه

### مثال من زهده وقصده

سأل سيدنا عمر رضى الله عنه بعض الصالحين فقال له : هل رأيت منى شيئاً تكرهه ولا تحبه لى ؟ فقال له : نعم سمعت أنك وضعت على مائدتك رغيفين ، وأن لك قميصين : أحدها لليل، والآخر للنهار فعدل سيدنا عمر رضى الله عنه عن ذلك؛ لأنه علم أن ذلك تبذير وإسراف ، وهو لاير يد إلا الشيء الضروري ، وذلك ليوفر الأشياء للمسلمين، ويحافظ عليها لقوله تعالى :

1/

﴿ وَلاَ تُبَدِّرُ تَبِدِيراً إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ﴾ الأسراء

وقد فعل ذلك سيدنا عمر لحبه في مصلحة المسلمين،وزهده في الدنيا

#### مثال آخر من زهده

ومن أمثلة زهده رضى الله عنه، وكفه عن شهوات الدنيا ، وكان يده خيرها وغراتها، أنه بعد فتحه فارس، كان يأتيه الذهب وهو خس الغيء فيبكى ويقول: ان الله زوى الدنيا عن محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، و بذلها لي ، فأخشى أن يكون قد فعل ذلك ليهلكني ، ولكن عمر لم يهلك ، ولم تشغله هذه الأموال الهائلة المحمولة له ، فقد زهد فيها جميعاً ، وأصبح يكتني بالكسرة والتمرة ، وبيده خزان الأرض وحكى أن سعد بن أبي وقاص بعد فتحه فارس ، وانتهاب جواهر كسرى، أراد أن مهدى الى عمر جواهر من تلك التيجان، التي كان يتعصب مها هؤلاء الملوك، فأرسل رسولًا ببعضها، فذهب من الكوفة الى المدينة ، وهنا يقول : أتيت عمر فوجدته قائمًا في الغروب يطعم الناس، و بيده درته، ويقول : ضع مرقًا هنا يابرفأ (اسم خادمه) ضع خبراً هنا، حتى أكل الناس وانصرف فنبعته حتى دخل منزله ونادى

روجته أم كلتوم بنت على بن أبي طالب قائلا: هام العشاء يا أم كلتوم فأخراجت له ملحاً جريشاً وخبراً يابساً، وعندئذ لمحنى واقفاً على الباب افنظر الى وقال: كأنك لم تشبع. فو الله لقد كان طعامكم خيراً من هذا فقلتله: يا أمير المؤمنين إنما أنا رسول سعد، وقد أرسل لك جوهرتين من تاج كسرى، وها معى فى هذا السفط (وعاء كالقفة) وأريته مفطاً كان معى، فقال: حسناً، ألقه هناك، ثم ودعت، وانصرفت الى الكوفة، فلم أكد أنيخ راحلى بالكوفة، حتى وأمير المؤمنين

فرجعت، فاذا بعمر واقفاً وبيده الدّرة وقال : ويل أمك ماذا صنعت بي ؟ فما هو بعد أن تركتني ونمت أتى الى ملكان فأمسكا بي وقاداني الى السَفَطَ فاذا هو شعلة من نار ، فحذه عنى وبعه ، وفرق ثمنيه على المسلمين

#### مثال آخر

خرج عمر رضى الله عنه من المسجد (والجارود العبدى) معه فبيما ها خارجان اذا بامرأة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام . ثمقالت : رويدك ياعرجي أكلك كلمات قليلة . فقال لها : قولى قالت : ياعره عهدى بك وأنت تسمى عبيراً في سوق عكاظ

تصارع الصبيان ، فلم تذهب الأيام حتى سُميت عرى ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت عرى ثم لم تذهب الأيام حتى سُميت أمير المؤمنين ، فاتق الله في الرعية ، واعلم انه من خاف الموت، خشى الفوت . فبكي عمر رضى الله عنه

فقال الجارود للمرأة: قد اجترأت على أمير المؤمنين وأبكيته وفقا فقال عمر: دَعها؟ أما تعرف هذه ياجارود هذه (خولة بنت حكيم) التي سمع الله قولها من فوق سبع سموات، فعمر والله أحرى أن يسمع كلامها

أراد بذلك قوله تعالى: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْجَهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللهِ ﴾ المجادلة

#### مثال من شفقته ورحمته برعيته

كان رضى الله عنه رحيا، شفيقاً بالناس . دخل عليه أحد عاله فوجده مستلقياً على ظهره، وصبيانه يلعبون حوله ، فأنكر ذلك عليه فقال عمر : كيف أنت مع أهلك ؟ قال : اذا دخلت سكت الناطق

فقال له : اعتزل عملنا ، فانك لاترفق بأهلك وولدك؟ فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ؟

# احترامه للشرع والحق

لما رأى عمر رضى الله عنه الرجال يُعالون في مهور النساء، أراد أن مجمل لها حداً، فخطب المسلمين في المسجد مشيراً الى ذلك فردت عليه امرأة وقالت: كيف تفعل هذا ؟ وقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ السّنيدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيتُمْ إِحْدَاهُنَ وَيْطَارًا فَلاَتَأَخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ﴾ النساء فرجع عمر عن رأيه وقال: أصابت امرأة، وأخطأ عمر

مثال من عفته وأمانته وحرصه على مال المسلمين

حدثني محمد بن عبيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي فعيم قال:

لما أتي عمر بتاج كسرى وسواريه جعل يقلبه بعود كان في يده ويقول : والله ان الذي أدى الينا هذا لأمين

فقال رجل: ياأمير المؤمنين أنت أمين الله، يؤدون اليك ما أديت الى الله ، فاذا رتعت رتعوا

قال: صدقت



#### مثال آخر

یحکی أنزوجة سیدنا عمر رضی الله عنه (أم كلثوم) بنت الامام علی و بنت فاطمة الزهرا، بنت الرسول علیه الصلاة والسلام ، اشتهت نفسها الحلوی فقال لها: لیس لنا مانشتری به

فقالت : أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام مانشتري به

فقال لها: افعلى . ففعلت ذلك، واجتمع لها فى أيام كثيرة شىء يسير، فلما عرفته ذلك ليشترى به الحلوى أخذه فرده الى بيت المال . وقال : هذا يفضل من نفقتنا ، وأسقط من نفقته بمقدار مانقصت كل يوم ، وغرمه لبيت المال من ملك كان له

وفى ذلك قال المرحوم حافظ بك ابراهيم :

« يَو مَ أُشْتَهَتْ زَوْجُه الْحَلوى فَقال لها :

مِن أَينَ لَى ثَمَنُ الْحَاْوِي فَأَشْرِيهِا ؟ »

« لاتَمتَطى شَهواتِ النَّفْس جامِحةً

فَكِسْرَةُ الْخَارِ عَن حَاوَاكُ تَجزِيها »

« وهَل يَغِي بَيتُ مال المسلمينَ بما

تُوحِي إليكِ اذا طَاوَعتِ مُوحيها ؟ » ( م - ٨ ثالث )

«أى لاتتبعى شهوات النفس، فان مال بيت المسلمين لايكفي لشهواتك اذا استرسلت فيها »

« قَالَتْ : اللهُ إِنِّي لَشَتُ أُرزَوْهُ

مَالًا لحاجَـةِ نفسٍ كُنتُ أَبغيهَا »

« لَكِن أُجَنِّبُ شَيئًا مِن وظيفَتِنا

في كُلِّ يَوْمٍ على حالٍ أُسَوِّمِها »

« حَتَّى إِذَا مَامَلَكنا مَابُكَافِئُها

شَرَيْهُا ثُمَّ إِنِي لاَ أَثَنَيْهَا»

« قَالَ: أُذْهَبِي وَأُعلِي إِنْ كُنتِ جَاهِلَةً

أَنَّ القَناعةَ تُغنى نَفسَ كَاسيها »

« وَأَقْبَلَت بَعـد خَس وهي حَاملة "

دُرَيْهِماتِ لِنَقْضَى مِن تَشهِيها »

« فقال : نَبَّهُتِ منى غافلاً فَدعى

هَذَى الدَّراهِمَ إِذْ لَاحَقَّ لِي فيها ١

« وَيِلْي عَلَى عُمَرٍ يَرْضَى عِبُوفِيةٍ

على الكفاف وَيَنْهِلَى مُسْتَزْيِدِيها »

«أى نبهتني لما يجب على أن أفعله ولا حق لى في هذه َ الدر يهمات

لأنها أمكن توفيرها من مرتب الوظيفة » وقد وعد ألَّا يأخذ من مال المسلمين إلَّا ما يصلحه ، ويصلح عياله بالمعروف « مَا زَادَ عن قُو تِنا فالمُسلمون به فرَّد عن قُو تِنا فالمُسلمون به أَوْلَى فقُو مِى لبيت المالِ رُدِّبها » ( كَذَاكَ الْخَلاقُهُ كانت وَمَا عُهدَت بَعدَ النَّبُوَّةِ أَخلاقُ تُحاكيها » بعد النَّبُوَّةِ أَخلاقُ تُحاكيها » بعد النَّبُوَّةِ أَخلاقُ تُحاكيها » مشتراه ظلامة امرأة بخمسة وعشر من ديناراً

قيل: لما رجع عمر رضى الله عنه من الشام الى المدينة ، انفرد عن الناس ليتعرف أخبار رعيته ، فمرّ بعجوز فى خِباء لها، فقصدها فقالت : مافعل عمر رضى الله عنه ؟ قال : قد أقبل من الشام سالمًا فقالت : ياهذا لاجزاه الله خيراً عنى . قال : و لم ؟ قالت : لأنه ما أنالني من عطاياه منذ ولى أمر المسلمين ديناراً ولا درهما فقال : وما يدرى عمر مجالك ، وأنت فى هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله ، والله ماظننت أن أحداً يلى على الناس ولا يدرى مابين مشرقها ومغربها . فبكى عمر رضى الله عنه وقال : واعمراه ! كل واحد أفقه منك حتى العجائز ياعمر . ثم قال لها : يا أمة واعمراه ! كل واحد أفقه منك حتى العجائز ياعمر . ثم قال لها : يا أمة

الله بكم تبيعني ظلامتك من عمر فاني أرحمه من النار؟ فقالت: لانهزأ بنا يرحمك الله

فقال عمر: لست أهزأ بك، ولم يزل بها حتى اشترى ظلامتها بخمسة وعشرين ديناراً؛ فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن أبى طالب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما فقالا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فوضعت العجوز يدها على رأسها وقالت: واسوءتاه! شتمت أمير المؤمنين في وجهه

فقال لها عمر رضي الله عنه : لابأس عليك ، يرحمك الله

ثم طلب قطعة جلد يكتب فيها فلم يجد، فقطع قطعة من مرقعته وكتب فيها:

( بسم الله الرحمن الرحيم . هـذا ما اشترى عمر من فلانه ظلامتها منذ ولى الخلافة الى يوم كذا وكذا بخمسة وعشرين ديناراً ، مما تدعى عليه عند وقوفه فى المحشر بين يدى الله تعـالى ، فعمر برَى، منه

(شهد على ذلك . على، وابن مسعود )

ثم دفعها الى ولده وقال : إذا أنامُت فاجعلها في كفني ألقي بها ربي

#### وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه

توفی عمر رضی الله عنه فی أواخر ذی الحجة سنة ٢٣ من الهجرة وعمره ٣٣ سنة ، ومدة خلافته ١٠ سنين وستة أشهر ، شهيداً بيد (أبی لؤلؤة عبد المفيرة بن شعبة ) وهو غلام مجوسی اسمه (فيروز) حيث تربص له هذا الشقی حتی دخل المسجد و کبر للصلاة ، و کبر الناس وراءه ، فانقض عليه وطعنه بخنجر ، وطعن معه ثلاثة عشر رجلا ، مات منهم سبعة ، ولما قبضوا عليه نحر نفسه ، فقال عمر رضی الله عنه حين أدركه النزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس ، ثم غلب على عمر النزف حتی غُشی علیه

فكان موت سيدنا عمر بهذه الكيفية الوحشية أول مصيبة وأعظم خطب حلّ بالمسامين بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم

ودفن عمر بالروضة الشريفة التي بها قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال حافظ بك في مقتل سيدنا عمر رضي الله عنه:

« مَولَى المُغيرَةِ لَا جَادَتَكَ عَادية في مِن رَحَمَةِ اللهِ مَاجَاءَت عَوادِمها » « مَزَّقَتْ مِنْهُ أَدِيمًا حَشُو ُهُ هِمَمُ في ذِمَّةِ اللهِ عَاليمًا ومَاضيها » « طَعَنت خَاصِرةَ الفَارُوق مُنْتَقَما مِن الحنيفَة في أعلَى تَجَاليها » « فَأَصْبَحَتْ دَوْلَةَ الإسلامَ حَائِرةً تَشكُو الوَجِيعة لَمَّا مات آسيها » « مَضى وخَلَقُهَا كَالطَّودِ راسِخةً وزَانَ بالعَدْلِ والتَّقُوى مَغانيها »

#### سيدنا عمر والشورى في الخلافة

سيدنا عمر رضى الله عنه أول من أمر بالتشاور لانتخاب الحليفة ، وأما قبله فكانت توليته بالاستخلاف

قدَّم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصلاة، فرضى به المسلمون لأمر دنياهم، كما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر دينهم

ثم استخلف أبو بكر عمر رضوان الله عليهما

فلما حدث حادث أبي لؤلؤة لم يرد عمر الاستخلاف ؛ بل أراد أن لايتحمل تبعتها ميتاً كما تحملها حياً ، فلم يعهد بها الى شخص بعينه وجعلها شورى فى النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ، فدعى على بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير بن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عوف ، وأمرهم أن يتشاوروا فى أمر الحلافة ، وقال لهم : انتظروا أخا كم طلحة بن عبيد الله ثلاثاً فانجا و إلا فاقضوا أمركم ، وليشهدكم عبد الله بن عمر ، وليس له من الأمر شئ . قوموا فتشاوروا ، وليصل بالناس صهيب

ثم قال لأ بى طلحة الأنصارى : يا أبا طلحة إن الله أعز ً بكم الإسلام فاختر خمسين رجـلًا من الأنصار ، وكونوا مع هؤلا. الرهط حتى مختاروا رجلًا منهم

وقال للمقداد بن الأسود ؛ اذا وضعتموني في حفرتي،فاجمع هؤلا. الرهط وقم على رءوسهم ، فان اجتمع خمسة على رأى واحد ، وأبى واحد فاشدخ رأسه(كسِّر )بالسيف ، وان اجتمع أربعة ورضوا، وأبي الاثنان فاضرب رأسهما ، فان رضى ثلاثة رجلا وثلاثة رجلا، فحكموا عبـد الله بن عمر ، فان لم يرضوا بعبد الله ، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف، واقتلوا الباقين ان رغبوا عا اجتمع عليه الناس وفى هذه القصة قال المرحوم حافظ ابراهيم بك :

وللمنيَّةِ آلامٌ تُعَانيها » إِلَى الجَاعَةِ إِنْذَاراً وتَنبيهَا ﴾ فجردالسَّف واضرب في هوادما» طَعْمُ المنيَّةِ مُرَّا عَن مَراميها» فَعَاشَ مَاعَاشَ يَبْنِيهَا ويُعليها » إن الحكومة تغرى مُستبدِّمها » رَغُم الِحُلافُ ورَأْيُ الغردِ يُشقيها »

« يَارَافِعاً رايَةَ الشُّورَى وحارِسَها ﴿ جَزَاكَ رَبُّكُ خَيراً عَن نُحَبِّيهَا » « لَمَ يُلهكَ النَّرْعُ مِن تأييدِ دَولتها « لَمَ أنسَ أُمركَ للمقدَادِ يَحمِلُهُ « إِن ظَلَّ بعد ثَلَاث رَأْمُ اشْعَبًا « فأُ عَجَبِ لقُو اللهِ اللهِ اللهِ عَبِ اللهُ اللهِ اللهِ عَبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله « دَرَى عَميد عَبِي الشُّورَى بَوضِم ا « وَمَا اسْتَبَدَّ بِرَ أَي فَي خُـكُومتِهِ « رَأَى الجَاعَةِ لانشقِ البلادُ بِهِ

#### نبذ من حكمه

من كتم سرَّه كان الخيار في يده أعقل الناس أعذرهم للناس ما الخمر صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع لو أن الشكر والصبر بعيران لما باليت أمهما أركب اتقوا من تبغضه قلوبكم أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم اقتصاد في سُنَّة ، خير من اجتهاد في بدعة أشقى الولاة من شقيت به رعيته لأيكن حبك كلفًا ، ولا يفضك تلفًا مروا ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا من لايعرف الشركان أجدر به أن يقع فيه من اتقى الله لم يشف غيظه ، ومن خاف الله لم يفعل مايريد ولولا القيامة لكان غير ماترون

# نبذ من كلامه

كان رضى الله عنه يقول : اللهم ارزقنى شهادة فى سبيلك ، واجعل موتى فى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولما احتضر كانت رأسه فى حجر ولده عبد الله فقال له: ياوللدى ضع رأسى على الأرض ؟ فقال له عبد الله : وما عليك ان كانت على فخذى ، أم على الأرض . فقال : ضعها على الأرض . فوضع عبد الله رأسه على الأرض، فقال : ويلى وويل أمى إن لم يرحمنى ربى! ثم قال : وددت أن أخرج من الدنيا كما دخلت لاأجر ولا وزر على

ومن كلامه أيضًا: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فانه أهون عليكم من الحساب غداً

# شذرات من خطب عمر بن الخطاب ١ - أول خطبة لعمر

بعد أن بويع عمر بالحلافة بعد وفاة أبي بكر ، صعد المنبر فقال كلة قصيرة اشتملت على سياسته التي اعتزم أن يسوس بها الناس فقال ، بعد حمد الله والثناء عليه بما هو أهله :

« إنما مثل العرب كمثل جمل أنف ( ذلول ) اتبع قائده ، فلينظر قائدُه أَيْن يقوده ؟ أما أنا فورب الكعبة لأحملنكم على الطريق » وقد أراد بالطريق ، الطريق الأقوم الذي لا اعوجاج فيه

#### ٣ – خطبته رضي الله عنه لما ولى الخلافة

لما دفن أبو بكر الصديق رضى الله عنه، صعد عمر المنبر فجلس، ثم قال ، قام ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على نبيه، ثم قال :

«أيها الناس ، إنى داع فأمتنوا ، اللهم انى شديد فألنى لأهل طاعتك عوافقة الحق ابتغاء وجهك والدار الآخرة ، وارزقنى الشدة على أعدائك وأهل الدعارة والنفاق ، من غير ظلم منى لهم ، ولا اعتداء عليهم اللهم إنى شحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصداً من غير سرف

ولا تبذير، ولا رياء، ولا سمعة، واجعلني أبتني بذلك وجهك، والدار الآخرة

اللهم ارزقنی خفض الجناح ، ولین الجانب المؤمنین اللهم ارزقنی خفض الجناح ، ولین الجانب المؤمنین الله علی کل حال ، وذکر الموت فی کل حین وذکر الموت فی کل حین

اللهم أنى ضعيف عن العمل بطاعتك ، فارزقنى النشاط فيها ، والقوة عليها ، بالنية الحسنة التي لاتكون إلا بفضلك وتوفيقك

اللهم ثبتنى باليقين والبرِّ والتقوى ، وذكر المقام بين يديك والحياء منك ، وارزقنى الحشوع فبايرضيك عنى ، والمحاسبة لينفسى ، وإصلاح الساعات ، والحذر من الشبهات

اللهم ارزقنى التفكر والتدبر، لما يتلوه لسانى من كتابك، والفهم له والمعرفة بمعانيه، والنظر في عجائبه، والعمل بذلك مابقيت إنك على كل شيء قدير

#### ٣ – من خطبة له

ما كان الله ليرانى أن أرى نفسى أهلا لمجلس أبي بكر قنزل مرقاة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : اقرأوا القرآن تعرفوا به ، واعماوا به ، تكونوا من أهله ، وزنوا به أنفسكم قبل أن توزنوا وترتبوا للعرض الأكبر، يوم تعرضون على الله لاتخفى منكم خافية، انه لم يبلغ حق ذى حق أن يطاع فى معصية الله، ألا و إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولى اليتيم، إن استغنيت عففت، و إن افتقرت أكلت بالمعروف »

#### ع \_ من خطبة له

بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال :

«يأيها الناس إنى قد وليت عليكم ، ولولا رجاء أن أكون خيركم لكم ، وأقواكم عليكم ، وأشدكم استصلاحا بما ينوب عن مهم أموركم ماتوليت ذلك منكم

ولكنى عمر مهما محزنًا موافقة الحساب بأخذ حقوقكم، كيف آخذها؟ ووضعها، أين أضعها ؟ و بالسير فيكم ، كيف أسير ؟ فربى المستعان فان عمر أصبح لايثق بقوة ولا حيلة ، إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته، وعونه ، وتأييده »

#### ٥ - من خطبة له في الحثِّ على حسن معاملة الرعية

« يأيها الناس ، إنى والله ما ارسل عالى اليكم ليضربوا أبشاركم ، ولا ليأخذوا أموالكم ؛ ولكنى أرسلهم اليكم ليُعلموكم دينكم ، وسنتكم ،

ويقضوا بينكم بالحق ، ويحكموا بينكم بالعدل ، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه الى" ، فوالذي نفس عمر بيده لأُ قِصَّنَهُ منه »

فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين ، أرأيت إن كان وجل من أمراء المسلمين على رعيته فأدب بعض رعيته إنك لتُقصَّه منه ؟ قال: إي والذي نفس عمر بيده، اذن لأ قصَّنه منه ، وكيف لا أقصَّه منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتص من نفسه ؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ، ولا تجمر وهم فتفتنوهم ، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم ، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم »

وكان عمر اذا بلغه عن عامل من عماله ريبة فى معصية لم يمهله أن يعزله ؛ لأن استصلاح الرعية بضرره بالعزل خدير من الابقاء عليه مع ضرر الرعية

#### ٦ - من خطبة له في الحثِّ على السعى

لا يقعد أحدكم عن طلب الرزق وهو يقول: اللهم ارزقني، وقد علم أن الساء لاتمطر ذهبًا ولا فضة، والله تعالى إنما يرزق الناس بعضهم من بعض، فقد قال تعالى:

# ﴿ فَا ذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا مِنْ فَصَلَّ اللهِ وَأَذْ كُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ الجمعة

#### ٧ - من خطبة له في الوعظ

أبها الناس انه أتى على حين وأنا أحسب أن من يقرأ القرآن أنه إنما يريد به الله وما عنده . ألا وقد خيِّل إلى أن أقوامًا يقرُّون القرآن يريدون به ما عند النــاس ، ألا فاريدوا الله بقراءتكم ، وأريدوه بأعمالكم ، فاناكنا نعرفكم إذ الوحى ينزل ، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ، فقد رفع الوحى، وذهب النبي صلوات الله تعالى عليه ، فانما نمرفكم بما أقول لكم

ألا فمن أظهر لنا خيراً ظننا به خيراً وأثنينا به عليه ، ومن أظهر لنا شراً ظننا به شراً، وأبغضناه عليه

إِقدَّءُوا (كَفُوا) هذه النفوس عن شهواتها فانها طلعة ، فانكم إلا تقدعوها تنزع بكم الى شرغاية

إن هــذا الحق ثقيل مرى ، وإن الباطل خفيف و بي ، وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ، وربُّ نظرة زرعت شهوة ، وشهوة ساعة أورثت حزَّنَّا طو يلا ً

#### ٨ - خطبة له في الوعظ أيضاً

إنما الدنيا أمل مخترم (منتقص) وأجل منتقض ، وبلاغ إلى دار غيرها ، وسير إلى الموت ليس فيه تعريج ، فرحم الله إمراً فكرفى أمره ، ونصح لنفسه ، وراقب ربه ، واستقال ذنبه

بئس الجار الغنى، يأخذك بما لايمطيك من نفسه ، فان أبيت لم يعذرك إياكم والبطنة ، فانهما مكسلة للصلاة ، ومفسدة للجسم ، ومؤدية الى السقم ، وعليكم بالقصد فى قوتكم، فهو أبعد من السرف ، وأصح للبدن، وأقوى على العبادة ، و إن العبد لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه

## بعض كتبه

# ١ - كتب الى عامله بالبصرة ينصحه

أما بعد، فقد أصبحت أميراً تقول فيسمع لك، وتأمر فينفذ أمرك. فيالها من نعمة ان لم ترفعك فوق قدرك، وتطغيك على من دونك، فاحترس من النعمة أشد من احتراسك من المصيبة، وإياك أن تسقط سقطة لا شوى لها (لابقية لها) وتعثر عثرة لالعاً لها (لاأقامه الله)

# ٢ - كتب الى أبي موسى الأشعرى ينصحه

أما بعد، فان للناس نفرة عن سلطانهم، فأعوذ بالله أن تدركني و إياك عمياء مجهولة ، وضغائن مجمولة ، وأهوا، متبعة ، ودنيا مؤثرة ، فأقم الحدود ولو ساعةً من النهار ، وباشر أمور المسلمين ، وافتح بابك لهم ، فاتما أنت رجل منهم ، غير أن الله جعلك أثقلهم حملا

وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بيتك هيئة في لباسك ومطعمك، ومركبك، ليس للمسلمين مثلها

فإياك يا عبد الله أن تكون كالبهيمة ، هُمها فى السمن، والسمن حتفها، واعلم أن للعامل مردَّا إلى الله فاذا زاغ زاغت رعيته ، وأن أشقى الناس من شقيت بهرعيته ( وأسعد الناس من سعدت به الناس ) والسلام

# ٣ - كتب الى معاوية ينصحه

أمابعد، فانى لم آلك فى كتابى إليك ونفسى خيرا. إياك والاحتجاب دون الناس، وأذن للضعيف وأدنه، حتى تبسط لسانه، وتجرئ قلبه وتعهد الغريب، فانه إذا طال حبسه، وضاق إذنه، ترك حقه، وضعف قلبه. وإنما ترك حقه من حبسه، وأحرص على الصلح بين الناس ما لم

يستبن لك القضاء ، وإذا حضرك الحصان بالبينة العادلة والإيمان القاطعة فأمض الحكم

#### ع كتب الى ابنه ينصحه

أما بعد ، فانه من اتتى الله وقاه ، ومن توكل عليه كفاه ، ومن شكر له زاده ، ومن أقرضه ( أى تصدق على الفقراء ) جزاه

فاجعل التقوى عماد قلبك، وجلاء بصرك، فانه لا عمل لمن لانية له (إنما الأعمال بالنيات) ولا أجر لمن لاحسنة له، ولا جديد لمن لاخلق له

# أولاد عمر رضي الله عنه

وأما أولاده رضى الله عنه فتلاثة عشر ولداً: تسعة بنين ، وأر بع بنات أما البنون فهم : عبد الله و يكنى أباعبد الرحمن ، وعبد الرحمن الأكبر شقيقه ، وأمهما زينب بنت مظعون الجحى وزيد الأكبر ، وأمه أم كلثوم بنت الامام على كرم الله وجهه وعاصم ، وأمه جميلة بنت عاصم بن ثابت

وزيد الأصغر، وعبيد الله وأمهما مليكة بنت جرول الخزاعية الله وعبد الرحمن الأصغر، ويكنى أبا شحمة وهو الذي ضربه عمر في الحد حتى مات وأما البنات الأربع فهن: حفصة روج النبي صلى الله عليه وسلم ورقية وهي شقيقة زيد الأكبر؛ وفاطمة أمها أم حكيم بنت الحرث و وزينب أمها فكيمة

والجميع مذكورون بالتفضيل في كتاب نور الأبصار المساد

and the second of the second o

( good on the )

# كلمة عامة عن عمر بن الخطاب

إِن فَحْرَ الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فانحا يفخر بعمر بن الخطاب رضى الله عنه، هذا الرجل العظيم الذي كان قبل إسلامه حربًا على الإسلام، فأصبح بعد إسلامه نعمة ورحمة على الإسلام وكان في شخصيته بالغ الذروة، ظاهر العظمة، وفي عهد خلافته صاحب فضل كبير جداً في تثبيت دعائم الاسلام، وقوته، وانتشاره؛ ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: « اللهم أعز الإسلام بعمر »

وكان فى دخوله فى الإسلام ازدياد وقوة للمسلمين ، وكانت له فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ، وفى عهد أبى بكر الصديق، المواقف الخطيرة ، والآراء الصائبة

ولما ولى الخلافة سار فيها سيراً مجموداً ، وتم فى زمنه فتح أقطار الشام، وفلسطين، ومصر ، والعراق، وانتهاء حكم دولتين عظيمتين في هذه الأقطار، وهما دولتا الفرس والروم، وتأسيس الملك العربي الإسلامي تأسيساً حقيقياً وكانت الخطط التي انتصرت فيها جيوش المسلمين بتدبيره، وحسن رأيه ، ولم يكن عهده قاصراً على الفتوحات ؛ بل بدأ بوضع الأساسات التنظيمية لحسن إدارة البلاد، وتدبير شؤونها، ويرجع ذلك إلى الصفات السامية التي كان متحلياً بها، من عزم، وحزم، وشدة ذلك إلى الصفات السامية التي كان متحلياً بها، من عزم، وحزم، وشدة

وحنكة، وحسن تدبير، و إلى الرجال العظام الذين قادوا الجيوش، وولوا إدارة الأقطار، فكانوا أحسن مثال للعزم، والشجاعة، والعدل، والادارة اللصالحة أيضًا، كخالد بن الوليد، وأبى عبيدة بن الجراح، وعمرو بن العاص، ومعاوية بن أبي سفيان، وسعد بن أبي وقاص، والأحنف بن قيس، وأمثالهم

وكان عمر يحب رعيته حبًا جمًا، ويحب مايصلحها، ويكره ما يفسدها بساسة تقربه إلى القلوب، فكان عفيفًا عن أموالهم، عادلًا بينهم ، مسويًا بين الناس، لم يكن قوى يطمع أن يأخذ أكثر ما له، ولا ضعيف يخاف أن يضيع منه ماله

كان رضى الله عنه حكياً يضع الشيء في موضعه، يشتد حيناً ، ويلين حيناً ، حسياً توحى إليه الأحوال التي هو فيها

عرف العرب معرفة تامة، وعرف ما يصلح أنفسها، فسيرها في الطريق الذي لا تألم فيه، فصيرها أمة حرة لاتستطيع أن تنظر إلى خسف يلحقها من أي إنسان

ولذلك أتمب عمر من بعده، فإن النفوس التي تحتمل للعرب ما احتمله عمر قليلة في الدنيا بأسرها، و إلا فأين ذلك الرجل الذي ينني في مصلحة وعيته ؟ ولا يرى لنفسه من الحقوق إلا كما لأ دناهم، مع تحمله مشقات الحياة وأتعابها

وكان عمر رضي الله عنه متشدداً في صالح المسلمين ، رءوفا بالرعية متبصراً مجقوقهم ، بعيـداً عن كل أبهة وزخرف ، شديداً على عماله ، لا يتساهل في صغيرة ولا كبيرة، ولا يسمح لأحد من عماله أن يكون مستبداً ، خارجًا عن جادة العدل والحق في سيرته العامة والخاصة ، عفيفًا عن أموال المسلمين عفةً تامة ، فترك بسيرته وعدله وصفاته أحسن المثل، وصار علمًا من أعلام التاريخ الإسلاميعامة، والعربي خاصة ومما يؤثر عنه ، أنه خطب مرة فقال:من رأى في اعوجاجا فليقومه ، فقام إليه أعرابي وقال له : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ، فقال عمر : الحمد لله على أن وجد من يقوم اعوجاجي وفي ذلك عبرتان : الأولى ، أن الحليفة يرى حق الرعية في تقويمه والانتقاد فما يعمل، ويمنحها هذا الحق جهاراً ؛ والثانية أن العرب لم يكونوا يعرفون المواربة ، فكان كلامهم صريحاً مملوءاً بالقوة والجراءة ومن نظر في سيرة عمر نظر خبير محقق،رأي أنه كانت في عمر خلال كريمة، جعلت الأمة تحبه، ولا يرى واحد فيها هوادةً في طاعة أمر كبيرهم قبل صغيرهم ، وأبيهم قبل منقادهم ؛ فقد عرفوا منه قبل كل شيء أنه ضحى بنفسه في مصلحة أمة، لا يهمه من أمر نفسه شيء، إلا أن يكون مع الله في جميع أموره، لا يرى لنفسه حقًّا أن يتمتع في هذه الدنيا بأكثر مما يتمتع به أفقر رجل من أمته، تجد ذلك في مأكله ومشر به وملبسه

بينا كثير ممن معه قد أقبات عليهم الدنيا فأخذوا منها حظاً عظياً ثم عرفوا منه أنه للعامة قبل الخاصة، لكل هؤلاء إلى مالهم من الحول والحيلة في هذه الحياة، ويقبل هو على عامة الناس وضعافهم فيقويهم ويسددهم، وينظر في صغار أمورهم وكبارها، لايبالى ما يصيبه من تعب الجسم فيا هو بسبيله

إن شكا إليه شاك جور عامله ،أو إساءة أصابته منه ، جمع بينهما في صعيد واحد ، وأنصف ذلك الضعيف الصغير ،من ذلك القوى الكبير لذلك كانت قلوب الأمة معه،عرفوا منه بعد ذلك خلالاً شريفة أدبه بها القرآن الكريم، من الحق ، والعدل، والأمانة ، والصدق ، والصبر في البأساء والضراء ، والوفاء بالعهد

ر وكفاه شرفًا وفخرًا قول النبي صلى الله عليـه وسـلم فيه : إنالله جعل الحق على لسان عمر

كل تلك صفات تحلى بها عمر بن الخطاب فأتعب من بعده

هذا وتاريخ عمر رضى الله عنه حافل بالأمور الجسام، التي جملته سابقًا على كل من أنى بعده، وجعلت كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعرون بأن الإسلام فقد بفقده أهم وأثبت أركانه،بدليل أنه جاء عبدالله بن سلام، وقد صلى على عمر يوم وفاته فقال: والله لئن كنتم مبقتمونى بالصلاة عليه، لاتسبقونى بالثناء عليه،فقام عند سريره وقال:

نعم أخو الإسلام، كنت يا عمر جواداً بالحق، بخيلاً بالباطل، طيب الظرف، لم تكن مداحاً، ولا مغتاباً؛ ثم جلس ودخل عليه على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو مسجى فقال : رحمة الله عليك ، مامن أحد أحب إلى أن ألق الله بما في صحيفته بعد صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المسجى

وقال سعيد بن زيد: إن موت عمر ثلم الإسلام ثلمة لا ترتق إلى يوم القيامة، وقال أبو عبيدة عامر بن الجراح يوماً ، وهو يذكر عمر: إن مات عمر رق الإسلام ؛ وقال حديقة . كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً ، فلما قتل عمر رحمه الله كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعداً

وقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، والله إن كان إسلامك لنصراً وإن كانت إمامتك لفتحاً، والله لقد ملأت إمارتك الأرض عدلًا، ما من ائنين مختصان إليك إلا إنتها إلى قولك

ولم يتنازع في عدل هذا الرجل العظيم وحسن قصده اثنان ، ولاتزال كُتَّاب الفرنجة يقرون بفضله وعدله ( والفضل ما شهدت به الأعداء ) وقد قام بهذا من غير شهوة ، أو منفعة ذاتية ، أو لذة دنيوية ، إنما قام به جميعاً لله ، وللحق ، وللإسلام فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خيراً

#### ٣ - عثان بن عفان والنين

نسبه - هو عثمان بن عفان ، بن أبي العاص ، بن أمية ، بن عبد شمس ، بن عبد مناف ، بن قصى ، بن كلاب ، بن مرة ، بن كعب ، ابن لؤى ، بن غالب القرشى الأموى ، و مجتمع مع النبى صلى الله عليه وسلم فى جده الخامس عبد مناف ، وأمه (أروى) بنت كريز ، بن ربيعة ، بن عبد شمس ، بن عبد مناف ، وأمها البيضاء أم حكيم ، بن عبد شمس ، بن عبد مناف ، وأمها البيضاء أم حكيم ، بن عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم

کنیته – ویکنی أبا عبد الله، وأبا عَمرو، کنیتان مشهورتان له وأبو عمرو أشهرها

مولده – ولد فى السنة السادسة بعدعام الفيل، من ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان من السابقين الأولين فى الإسلام، وأول المهاجرين، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة

وفي مولده ونسبه قال الشاعر الشيخ اسماعيل سرى الدهشان:

« من بعد ست لمام الفيل قد وضعت

عَمَان (أروى) فيا أهلاً بعثمان»

« حَسبى أبا عمرو مازكاك من نسب

فأنت والمصطفى من نسل عَدنان »

« فى ظُهر عبد مناف أنها غيب وبالشهادة فى الإسلام إلفان » وبالشهادة فى الإسلام إلفان » « فضل لأروى أبوها من قُصى أنى وأمها عمة المختار فضلان »

#### نشأته، وصناعته، ومكانته في قومه

كان سيدنا عثمان رضى الله عنه تاجراً بزازاً ، موفقاً في تجارته ، فاتسعت ثروته ، وكثر ماله ، وكان غنياً كريماً ، حسن الشيمة ، شباً على كرم الأخلاق ، وحسن السيرة ، حيباً عفيفاً ، ولذا كان محبباً في قومه ، مأموناً عندهم ، محترماً لديهم ، مبجلاً فيهم وفي حرفته ، ومنزلته في قريش قال الشاعر الدهشان :

" لك التلاد عن الآباء خالصة في فسرت تتجر من نجد لحوران » « والمرء إن بارك الرزاق سلعته فلاتباب (۱) ولاعود بخسران » « تجارة في قريش شأنها عجب في وأنت فيهم عداها باذخ (۲) الشان » « ترعى الجوازو تقرى الضيف عن كرم يُدثرى المقل ويكسوكل عريان » « مذلل السمع للعافي تعاونه عهد القلب تأوى كل لهفان » « مذلل السمع للعافي تعاونه عهد القلب تأوى كل لهفان »

<sup>(</sup>١) تباب : هلاك وخسران ﴿ (٢) باذخ : عظيم شأنه

« قد أغرموا بك حبًا إذرأفت بهم والحب يجذب المجذب باشطان (۱) «

« يُعظّمُونُك لاحوفًا وقد وردوا هياً (۲) فأصدرتهم ربي (۱) بإحسان »

« فكل بدل قليل في محبتهم إياك والحب لايشرى بأثمان »

« في الجاهلية لما تلتمس قدحا وفي التحنف لاحاس (۱) ولازاني »

« فيك الحياء ترد الطرف هيبته ﴿ من الجلال ونور الوجه ربّاني ■

### إسلامه، وصحبته لرسول الله عليه

لما بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم نبياً ، كان سيدنا عثمان رضى الله الله عنه من السابقين إلى الإسلام على يد أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، وزوجه عليه السلام بنته (السيدة رقية)

فلما آذى المشركون المسلمين،هاجر رضى الله عنه معزوجه الى بلاد الحبشة ، فكان أول من هاجر

روى أنس قال: أول من هاجر الى الحبشة بأهله عنمان بن عفان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صحبهما الله، ان عنمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط

ثم رجع الى مكة قبل الهجرة النبوية الى المدينة

(١) باشطان : بالتباعد عن الحق (٢) هيما : حباً

(٣) ربى: النعمة (٤) حاس القوم: وطثهم وأهانهم

فلما أذن الله له بها ، هاجر اليها هو وزوجه ، وحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غزواته ومشاهده ؛ ولكنه لم بحضر غزوة (بدر) لأنه كان مشغولًا بتمريض زوجه (السيدة رقية) التي توفيت في تلك المدة عقب انتصار المسلمين في تلك الغزوة ، وأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنيمتها ، ثم زوجه بنته الثانية (السيدة أم كلثوم) وتلك منقبة عظيمة لم تعرف لغيره من الناس قاطبة ، ولذا سمى عثمان (بذي النورين) رضى الله عنه

وكان سخى اليد بماله الوفير ، جواداً في طاعة الله ، و إعلام شأن الإسلام

وفى إسلامه رضى الله عنه يقول الشاعر الدهشان :

« بدعوة من أبي بكر عقدت على حب الحنيفية العظمي بإذعان »

« صحبت طلحة في طه تبايعه مع الزبير بتصديق وإيمان »

« فقبضة من رسول الله كان بها بسط لكم ونبذتم دين أوثان »

« وعمك الحكم العادى عليك بما ﴿ أَنْهَتْ مِن تُرَكُ أَصِنَامُ بِدِيانَ »

« يهوى رجوعك للعزى فحدت وقد 💍 عصيته رغم كيند أي عصيان »

« فالسابقون الحوار يون أنت ومن ، صحبت عشرة أشياخ وفتيان له

#### هجرته الأولى من أذى قريش

من أهل أحمد إلا صهره الثاني» أذى قريش بتسليم وتكلان» واستهدفوك لأحقاد وأضغان» أرضالنجاشي لم تذعن لكفران» فعدتما حين لاكيد لإنسان» يُنسى الأسى الطيب الرجمي لأوطان» لو أن ثالثة لي يا ابن عفان»

«من ذا يوازيك (دا النورين) منزلة «أيدته الجهد في دعواه محتملاً «وحين خفت عداء القوم إذ فجروا «هَجرتَ مكة مع بنت النبي الى «لما تحملها طه دعا لكا «وفي صباح الهداى حمد السرى ولقد «وقال أحمد في زوجيك إذ قضتا

#### مبايعته بالخلافة

بعد وفاة سيدنا عمر بثلاث ليال كان الناس يجتمعون فى تلك الأيام الى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه ، فلا يخلو به رجل ذو رأى فيعدل بعثمان أحداً . ولما جلس عبد الرحمن للمبايعة وعليه عمامته التى عمّمه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلداً سيفه ، ثم صعد المنبر ، و بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال :

أيها الناس إنى سألتكم سرًّا وجهراً عن إمامكم، فلمأجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين: إما على ، وإما عثمان ، وقال لعلى : قم يا على . فقام على، فوقف تحت المنبر، وأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وقال ، هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه ، وفعل أبي بكر إوعمر ؟ فقال على : اللهم لا ؛ ولكن على جهدى من ذلك وطاقتى ، فأرسل يده . ثم نادى : قُم ياعثمان . فقام ، فأخذ بيده وقال : أبايعك ، فهل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة رسوله وفعل أبي بكر وعمر ؟ . فقال عثمان : اللهم نع . فرفع رأسه الى سقف المسجد وقال :

اللهم اسمع ، قد خلعت مانى رقبتى من ذلك فى رقبة عنمان ، فازد حم الناس يبايعون عنمان ، وقعد عبد الرحمن مقعد النبى صلى الله عليه وسلم من المنبر ، وقعد عنمان فى الدرجة الثانية تحته ، فجعل الناس يبايعونه بالحلافة ، وذلك فى مفتتح سنة ٢٤ ه وكان سنه فوق السبعين ، وسار فيها بالعدل والانصاف كما سبأتى ذكره

وفي مصير الخلافة اليه بالشورى يقول الشاعر :

«قد يم الصحب والأنصار أفضلهم دار بن تُخرمة والصحب قسمان »

« وباجتهادابن عوف بزقسم ك إذ ﴾ سعى ثلاث ليال سَعي كتمان ،

« محض اجتهاد فلاميل ولاعنت ﴾ ولا مراعاة أفحاذ , وبطنان »

« وما الخلافة إلَّا حولهـا فتَنَ " والملك لله لايبق لإنسان »

«ماالملك في الأرض للملَّال غيرمُني تمر كالطيف في أوهام وسنان»

« لو شاءَها المصطفى فى بيته أبداً ﴿ لَكَانَ سَعَى عَلَى ۖ قَبَلَ عَبَانَ ﴾ « ضل ّ الحوارج ثم الشيعة التحدت ﴿ كلاها كان فى زيغ وطُغيان ﴾ « إلا رجالًا هداهم رجم رشداً ﴿ أُولا و للحق كانوا خير أعوان ﴾ بدء أعماله فى الخلافة

ومن أعماله أنه ولى سعيد بن العاص ( الكوفة ) وأمره بفتح بقية بلاد العجم ، ووالاه بالإمدادات حتى فتحها وشتت جيوشها ، وقتل الأحنف قائد جيش المسلمين ملكها ( يزد جرد ) و بقتله انتهت دولة الفرس ، واستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام حين مزق كسرى كتابه وهي : ( اللهم مزق ملكه كل ممزق )

وبذلك استتب الإسلام في تلك البقاع ؛ ثم أمر الجيش بالمسير الى (أرمينية) ففتحها أيضاً

ومن أعاله أنه أمر سيدنا معاوية عامله على الشام بانشاء سفن قوية عظيمة، لتحمل جيوش المسلمين الى ماتريد من الجهات، فكان ماأمره . وتريد ، وكريد ، وكريد ، ورودس ، وغيرها

ومن أعماله أنه أمر عبد الله بن أبي السرح الذي ولاه على مصر منتج طرابلس، وافريقية، فسيَّر لها جيشًا تحت قيادة (الزبير بن العوام)

ففتحها، وغم منها أموالا كثيرة و بذلك صارت مملكة العرب من جهة البشرق الى الهند، ومن جهة الغرب الى المحيط الأطلسي، ومن جهة الشمال الى البحر الأبيض المتوسط، ومن جهة الجنوب الى مجم الهند والنوبة

و باتصال تلك القرى بعضها ببعض عظمت الدولة ، ونمت الثروة ، ونفذت الكلمة ، وتجسمت الهيبة في قلوب الأعداء

ومن مآثره الجميلة ترتيب الطعام في شهر رمضان لأهل المدينة ، و إقامة دور للضيافات في الكوفة

ومن مآثره إقطاعه الأرضين التي جلا أهلها عنها للعرب، لكي يقيمواً فيها، و يعمروها ضنًا مها أن تهمل، وتخسر ثمرتها الدولة والناس ومن مآثره اتخاذ دار القضاء بمد أن كان يقام في المسجد

ومن أعظم آثاره (رضى الله عنه وجزاه عن المسلمين خير الجزاء) أنه رتب السُّور القرآنية على النمط المعروف، الذي نقرؤه الآن باجماع من الصحابة و الحفاظ، وجمع الصحف التي كانت عند حقصة في مصحف واحد، وجمع الناس على مصحف واحد، بعد أن تعددت القرا آت واحداله فيها أهل الأمصار، وأمر بنسخ المصاحف منه، فكشبوا أربعة وقيل خمسة، وأرسل لكل قطر مصحفا، وصار العمل على ذلك الى الآن، وهو مايسمى (بالمصحف العماني) نسبة اليه رضى الله عنه الى الآن، وهو مايسمى (بالمصحف العماني) نسبة اليه رضى الله عنه

﴿ وَفِي بِدِّ أَعْمَالُهُ فِي الْحَلَافَةُ يَقُولُ الشَّاعِرِ :

﴿ ياواحد السنة الموصى بهم عمر والباذل النفس في مرضاة رحمان» لك المسافة في عز وسلطان » « لما استقر اللك الملك وانفسحت دار الخلافة من أشتات بلدان » « زدت العطايا ووفدت الوفود الى طالت على قول لقيان وسَحبان» « وقمت فيهم خطيبًا مُلقيًا حِكما هدياً لعالما في حُسن تبيان » « بعثت بالكتب للأمصار حاملة أ صدور أولاء من هود ونصراني » «فاستحكمواالعدل في الذمي وانتلجت في كل مصر فنعم الشائد الباني » « فشدت للحق صرحاً غير جانبه ماقد سبقت به من جمع قرآن » « وخير ماجدت للإسلام من أثر لوجه ربك عن تأليه أوثان » ه ثم التفت الى الأمصار تلفتها

#### صفات سيدنا عثمان الخكقية

كان أبيض اللون ، وقيل أسمر ، رقيق البشرة ، كثير شعر الرأس ، عظيم اللحية ، وكان ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير ، حسن الوجه ، ضخم الكراديس ( جمع كردوسة وهي كل عظم تكردس اللحم عليه ) يحيد مابين المنكبين ، وكان يصفر لحيته ، ويشد أسنانه بالذهب عن عبد الله بن حزم المازني قال :

رأيت عثمان بن عفان رضى الله عنه فما رأيت قط ذكراً ولا أنثى أحسن وجهاً منه

وكان نقش خاتمه : آمنت بالله مخلصاً

وقیل : آمنت بالذی خلق فسوی

## صفاته الخلقية ومناقبه

## ١ - أدبه مع نفسه ، ومع الرسول عَلِيَّة

أخرج ابن عساكر عن ابن عيينة أنه قال: قال عثمان بن عفان: ماتفنيت، ولا تمنيت، ولا شربت خمراً في جاهلية ولا إسلام، ولا مَسست فرجى بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم « وقوله: ولا مَسست الخ غاية في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والاحترام ليده الشريفة التي مس مها يده »

لیس بعجیب صدوره عن عُمان بن عفان ، مع ماعرف به من حب الرسول صلی الله علیه وسلم واحترامه له ، و بذل ماله فی سبیل مرضاته ، فرضی الله عنه وأرضاه

(م ـ ۱۰ ثاث)

## ۲ ــ تأديبه لنفسه

قيل : كان لمثمان عبد فقال له : إنى كنت عركت أذنك فاقتص منى ، فأخذ بأذنه ، ثم قال عثمان : أشدد ، ياحبذا قصاص فى الدنيا ، لاقصاص فى الآخرة

وهذه مكانة من كرم الأخلاق ، وخفض الجناح والتقوى ، و إعطاء الحق ، لايبلغها إلَّا أولئك الصحابة الكرام ، الذين تخلقوا بخلق نبيهم عليه الصلاة والسلام

## ٣- تأديبه للمسلمين

قيل: ان رجلا من ثقيف جُلد في الشراب في خلافة عثمان بن عفان ، وكان لذلك الرجل مكان من عثمان ، ومجاس في خلوته ، فلما جُلد أراد ذلك المجلس فمنعه إياه ، وقال : لاتمود الى مجلسك أبداً إلا ومعنا ثالث

واختصم عُمَان هو وأبر عبيدة عامر بن الجراح ، فقال أبو عبيدة : ياعُمَان، تخرج على فى الكلام ، وأنا أفضل منك بثلاث . فقال عُمَان : وما هى ؟ قال : الأولى إنى كنت يوم البيعة حاضراً وأنت غائب ، والثانية شهدت بدراً ولم تشهده ، والثالثة كنت من ثبت يوم أحد ، ولم تثبت أنت

فقال عثمان : صدقت ، أما يوم البيعة فان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنى فى حاجة ومد يده عنى ، وقال : هذه يد عثمان بن عفان ، وكانت يده الشريفة خيراً من يدى ؛ وأما يوم بدر فان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلفنى على المدينة ، ولم يمكننى مخالفته ، وكانت ابنته (رقية ) مريضة ، فاشتغلت بخدمتها حتى ماتت ودفنتها

وأما انهزامی یوم أحد ، فان الله عفاعنی ، وأضاف فعلی الی الشیطان، فقال تعالی :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْمَثَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّرَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَمَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ مَا مَانَ مَا اللهُ عَمْدُهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهِ مَانَ اللهُ اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ عَمُورُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فغلبه عنمان بهذه الأجوبة السديدة

٤ - كرمه وبذله العظيم في سبيل الله ورسوله

١ - يروى أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم محار بة الروم
 فى غزوة ( تبوك ) بين المدينة والشام، كان المسلمون فى عسر وضيق ،

قد أجهدهم الحر، ولذلك سمى جيشها (جيش العسرة) فظهر كرم عثمان، وتبرع رضى الله عنه بتجهيز غالبه من ماله، فجهز ألف بعير وسبعين فرساً، وصرف عشرة آلاف دينار، فدعا له الرسول وقال: لايضر عثمان ماعمل بعدها، وتبرع أيضاً أبو بكر وعمر بما قدرا عليه ٢ – وكانت توجد بئر بالمدينة تسمى (بئر رومة) لرجل يهودى من بنى غفار لايصلح للشرب غير مائها، ولذا كان صاحبها يبيع منها القربة بُد (١) فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينها عين فى الجنة، فأبى لأنه لم يكن له غيرها، ولم يكن أسلم وقتئذ، فاشتراها منه سيدنا عثمان بعشرين ألف درهم، ووقفها على المسلمين، وكان رشاؤه فيها كرشا واحد منهم، وقدقال عليه السلام (من حفر بئر رومة فله الجنة) وزاد عثمان فى مسجد المدينة بالحجارة ووسعه، وكان يعتق فى

وراد عمان في مسجد المدينه بالحجاره ووسعه ، وكان يعتق في كل جمعة عبداً

و بالجلة فقد كان عُمان رضى الله عنه جليل الأعمال ، كريم الخصال ، جميل الصحبة ، حريصاً على رضا النبى صلى الله عليه وسلم ، بذولًا للمال فيما يرضيه و ينفع المسلمين

لهذا أجل النبي صلى الله عليه وسلم قدره ، ونوَّه بذكره في أحاديث

<sup>(</sup>۱) المد « مكيال ، وهو رطلان عند أهل العراق ، ورطل وثلث عند أهل الحجاز ، وفي الشام صاع وتصف »

كثيرة سيأنى ذكر بعضها ، وفي انفاقه في سبيل الدين يقول الشاعر :

بالخيل والعبر فيها كل قرحان »

تكن على الملة الكبرى بمنَّان »

کن له الله حسبًا خیرَ معوان »

من اليهودي تُسقى كل ظآن »

المسلمين عقدار وميزان »

عينًا من الماء في جنات رضوان »

بدیل هذا بعدن خیر بنیان »

شاءوا فلست على شيء بخزان »

مجلك العرب من قاص ومن دان»

« يَسَرت للعسرة الشعواء غزوتها.

« وجئت َ بالمال في حجر النبي ولم

« ومن يعن ملة الإسلام في حرج

« و بئر رومة قد خلّصتْركوتها

« وكان هذا يبيع الماء من طمع

« فكان أجرك والمختار ضامنه

« وزدت في مسجد المبعوث متخذاً

« كأن مالك مال المسلمين متى

« فكنت عند رسول الله ناصره

## مثال من تصدقه، وحبه لفعل الخاير

أصاب الناس قحط فى خلافة أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، فلما اشتد بهم الأمر جا وا الى أبى بكر وقالوا : ياخليفة رسول الله إن السماء لم تمطر ، والأرض لم تنبت ، وقد توقع الناس الهلاك فما نصنع ؟ فقال لهم : انصرفوا ، واصبروا ، فانى أرجو الله أن لاتمسوا حتى يفرج الله عنكم فلما كان آخر النهار ورد الخيبر بأن عيراً لعثمان جاءت من الشام وتصبح بالمدينة . فلما جاءت خرج الناس يتلقونها ، فاذا هي الف بعير موسوقة بُرِّا ، وزيتًا ، وزبيبًا ، فأناخت بباب عثمان رضى الله عنه ، فلما جعلها في داره جاء التجار فقال لهم : ما تريدون ؟ قالوا : انك لتملم مانريد، بعنا من هذا الذي وصل اليك ، فانك تعلم ضرورة الناس . قال : حبًا وكرامة ، كم تر بحوني على شرائي ؟ قالوا : الدرهم درهمين . قال : أعطيت أكثر من هذا

قالوا: يا أبا عَمرو ما بقى فى المدينة تجار غيرنا ، وما سبقنا أحد ، فمن ذا الذى أعطاك ؟

قال : ان الله أعطانى بكل درهم عشرة ، أعندكم زيادة ؟ قالوا : لا قال : فانى أشهد الله أنى جملت ماحملت هذه البعير صدقةً لله على المساكين والفقراء

## ٦ – سياسته في رعيته

كان عُمَان رضى الله عنه لين الجانب ، رءوف القلب ، محسناً الى الرعية ، فكان إحسانه اليهم ، ولينه معهم ، سبب إساءتهم اليه ، وافتراقهم فى مذاهب الاختلاف عنه ، والدليل على ذلك ماقاله ابن عساكر فى تاريخه :

لما ولى عنمان حج سنواته كلها الى آخر حجة حجها ، وحج بأزواج النبى صلى الله عليه وسلم معه كما كان يصنع عمر ، فكان عبد الرحمن ابن عوف فى موضعه ، وجعل فى موضع نفسه سعيد بن زيد ، هذا فى مؤخر القطار ، وهذا فى مقدمته ، وأمر الناس ، فكتب فى الأمصار أن توافيه المال فى كل موسم ، ومن يشكوهم ، وكتب الى الناس والأمصار : أن ائتمروا بالمعروف ، وتناهوا عن المنكر ، ولا يذل المؤمن نفسه ، فإنى مع الضعيف على القوى ، مادام مظاوماً، إن شاء الله فكان الناس كذلك ، فحر ذلك الى أن اتخذه أقوام وسيلة الى قفريق الأمة (أى بحجة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر)

وجرّت هذه السياسة ، سياسة اللين ، والرأفة، والعدل ، على عُمّان الخطر والبلاء، والفتن، والجرأة على الخروج على الخليفة ،وضرًّا بالخلافة

1 - V

روى أن عُمان رضى الله عنه اشترى من رجل أرصًا فأبطأ عليه ، فقال : مامنعك من قبض مالك ؟ قال : إنك غبنتنى ، فما ألتى من الناس أحداً إلا وهو يلومنى

قال : أذلك بمنعك ؟ قال : نعم . قال : فاختر بين أرضك ومالك ثم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« أدخل الله الجنة رجلًا كانسهلامشتريًا أو بائمًا وقاضيًا مقتضيًا»

#### ٨ - تفقده لحال رعيته

روى أن سيدنا عثمان كان بخرج يوم الجمعة وعليه ثوبان أصفران، فيجلس على المنبر فيؤذن المؤذن، وهو يتحدث يسأل الناس عن أسفارهم، وعن أخبارهم، وعن مرضاهم، وهذا يدل على أنه كان دايم التفقد لحال الرعية والسؤال عنهم

## ۹ – تواضعه

كانت أخلاق سيدنا عثمان رضى الله عنه كلهافضائل ، اتشح بردائها، وأخذ نفسه بها ، فهو من المكانة العليا من الأخلاق البارزة ، والشيم الجيلة ، وأخصها التقوى والكرم ، والحياد ، والتواضع ، فما جاء من أخبار تواضعه ما أخرجه ابن عساكر في تاريخه عن الحسن قال :

رأيت عثمان نائماً في المسجد ، ورداؤه تحت رأسه ، فيجيء الرجل فيجلس اليه ، و يجي ، الرجل فيجلس اليه ، و يجي ، الرجل فيجلس اليه كأنه أحدهم

وروى عن الحسن أيضاً: أنه سُئل عن القائلة فى المسجد، فقال: رأيت عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة يقيل فى المسجد، ويقوم

وأثر الحصا مجنبيه ، فقيل : هذا أمير المؤمنين ، هذا أمير المؤمنين وروى أن عثمان كان يلي وضوء الليل بنفسه ، فقيل له : لو أمرت بعض الخدم فيكفيك . قال : لا . الليل لهم يستر يحون فيه وعن الزبير بن عبد الله قال : حدثتني جدني أن عثمان كان لايوقظ أحداً من أهله إذا قام في الليل إلا أن يجده يقظان ، فيدعوه فيناوله الوضوء، وكان يصوم الدهر

#### ٠١ \_ حياؤه

كان عثمان رضي الله عنه مشهوراً بشدة الحياء، وهو خلق جميل ، وأدب نفسي يزيد المرء رفعة إذا توسطه ولم يفرط فيه ومما جاء من أخباره في الحياء ، مارواه ابن عساكر قال : ذكر عند الحسن حياء عثمان، فقال الحسن : إن كان ليكون جوف البيت \_ والباب عليه مغلق \_ فيضع ثوبه ليفيض عليه الماء فيمنعه الحياء أن يرفع صلبه»

## ١١ - كرمه وجوده

كان عثمان رضي الله عنه أكرم الناس ، ولم ينحصر كرمه في ذوي قرابته ، بل تعداه الى غيرهم أيضاً ومما يروى عن كرمه ، ما أخرجه ابن عساكر عن ابن سعيد قال : انطلقت وأنا غلام فى الظهيرة ومعى طير أرسله من المسجد والمسجد بيننا ، فاذا شيخ جميل حسن الوجه نائم وتحت رأسه لبنة (طوبة) أو بعض لبنة ، فقمت أنظر اليه أتعجب من جماله ، ففتح عينيه فقال : من أنت ياغلام ؟ فأخبرته ، فنادى غلاماً قريباً منه ، فقال لى : ادعه فدعوته فأمره بشى وقال : اقعد

قال: فذهب الغلام فجاء بحُلة ، وجاء بأنف درهم ، فتزع ثوبى وألبسنى الخلة ، وجعل الألف الدرهم فيها ، فرجعت الى أبى ، فأخبرته ، فقال : يابنى من فعل هذا بك ؟ فقلت : لا أدرى ، إلا أنه رجل فى المسجد نائم ، لم أر قط أحسن منه . قال : ذلك أمير المؤ منين عثمان وروى ابن عساكر عن أبى اسطق السراج قال : قال لى أبو اسطق القرشى يومًا : مَن أكرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت : قلت عثمان بن عفان . قال : كيف رفعت عثمان من بين الناس ؟ قلت : لأنى رأيت الكرم فى شيئين : فى المال ، والروح ، فوجدت عثمان جاد باله على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم جاد بروحه على أقار به قال : لله درك

وكان لعثمان على طلحة بن عبيد الله خمسون ألفاً ، فقال له يوماً : قد تهيأ مالك فاقبضه ، قال عثمان : هو لك معونة على مُروءتك

#### ١٢ - هديته للنبي عَلَيْكُ

توجه سيدنا عثمان الى بيت النبى صلى الله عليه وسلم يسأل عنه ، فوجده خرج فى طلب الرزق ، فذهب عثمان ، و بعث لهم دقيقاً وتمراً وغيره ، وكان العرب يعتمدون كثيراً على الغذاء من التمر ( البلح الجاف ) ؛ ثم رجع سيدنا عثمان ، وقال لأهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم : هذا يبطى عليكم ، فأرسل لهم خبزاً ، ولحماً مشوياً فلما جاء النبى صلى الله عليه وسلم ، وعلم بجا فعله عثمان رضى الله عنه ، دعاله بخير ، وما فعله عثمان مع النبى صلى الله عليه وسلم يعتبر هدية ، لاصدقة

#### ۱۳ - صلاحه و تقواه

كان سيدنا عثان رضى الله عنه كثير التقوى والقنوت ، كثير الصلاة ، كثير قراءة القرآن ، شديد الولع به ، والاستظهار له روى ابن عساكر ، وأخرج عن إسرائيل بن موسى ، قال : سمعت الحسن يقول : قال أمير المؤمنين عثان بن عفان ، لو أن قلو بنا طهرت ، ماشبعنا من كلام ربنا ، إنى أكره أن يأتى على يوم لا أنظر فى المصحف وروى ابن عساكر من طرق كثيرة ، أن عثمان كثيراً مارُؤى فى المقام يصلى من أول الليل الى بزوغ الفجر

### الأحاديث الواردة في فضله

أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها « أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع ثيابه حين دخل عثمان وقال : ألا أستحيى من رجل تستحيى منه الملائكة ؟ »

وأخرج البخارى عن أبي عبدالرحمن السلمى أن عثمان حين حوصر أشرف عليهم ، فقال : أنشدكم بالله ، ولا أنشد إلّا أصحاب النبئ صلى الله عليه وسلم ، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من جَهَرَ جيش العسرة فله الجنة ؟ فجهزتهم

ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفر بأتر رومة فله الجنة ؟ فحفرتها . فصدقوه بما قال

وأخرج الترمذي عن أنس والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن سمرة قال :

جاء عثمان الى النبى صلى الله عليه وسلم بألف دينار حين جهز جيش العسرة « وهو جيش غزوة ( تبوك ) وسمى بذلك لأنه ندب الناس الى الغزو فى شدة القيظ فعسر ذلك عليهم » فنثرها فى حجره ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها و يقول : ماضر عثمان ماعمل بعد اليوم ( قالها مرتين )

وأخرج الترمذي عن أنس قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وآله وسلم الى أهل مكة، فبايع الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان بن عفان في حاجة الله، وحاجة رسوله، فضرب بإحدى يديه على الأخرى، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيراً من أيديهم لأنفسهم

وأخرج ابن عساكر عن على رضى الله عنه قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول العثمان : لو أن لى أر بعين ابنة زوجتك واحدة بعد واحدة ، حتى لايبقى منهن واحدة

وأخرج ابن عساكر عن زيد بن ثابت قال : سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : مرّ بي عثمان ، وعندى ملكمن الملائكة ، فقال: شهيد يقتله قومه إنا نستحيى منه

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان الملائكة لتستحي من عثمان كما تستحي من الله ورسوله »

## نبل من كتبه ١ - كتب الى أمراء الجنود في الثغور

أما بعد ، فانكم حماة المسلمين وذادتهم (المدافعون عنهم) وقد وضع لكم عمر مالم يغب عنا، بلكان عن ملاٍ مناً . ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل ، فيغير الله مابكم ، ويستبدل بكم غيركم ، فانظروا كيف تكونون ، فانى أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه

## ٧ – كتب الى عمال الخراج

أما بعد ، فإن الله خلق الحلق بالحق ، فلا يقبل إلَّا الحقّ ، خذوا الحق على الله على الله الحق على الحق على الحق الحق على الحق على الحق الحق الحق على الحق على الحق الحق الوقاء أول من يسلبها ، فتكونوا شركاء من بعدكم الى ما اكتسبتم ، والوفاء الوفاء ، لاتظاموا اليتيم ، ولا المماهد ، فإن الله خصم لمن ظلمهم

#### ٣ - كتب إلى العامة

أما بعد، فانكم إنما بلغتم مابلغتم بالاقتداء والانباع، فلا تلفتنَّ كم الدنيا عن أمركم، فان أمر هذه الدنيا صائر الى الابتداع بعد اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم، و بلوغ أولادكم من السبايا، وقراءة الأعراب

والأعاجم القرآن ، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الكفر في العجمة ، فان استعجم عليهم أمر تكلَّفوا وابتدعوا

### ع \_ وكتب الى عماله أيضاً

أما بعد، استعينوا على الناس، وكلّ ما ينوبكم بالصبر والصلاة، وأمرَ الله أقيموه، ولا تدهنوا فيه، وإياكم والعجلة فيما سوى ذلك، وارضوا من الشرّ بأيسره، فإن قليل الشركثير، واعلموا أن الذي ألف بين القلوب هو الذي يفرقها، ويباعد بعضها من بعض، سير واسيرة قوم يريدون الله لئلا تكون لهم على الله حجة (ابن عساكر)

## ٥ - وكتب اليهم أيضاً

إن الله ألف بين قلوب المسلمين على طاعته ، وقال سبحانه وتعالى:
﴿ لَوْ أَنْفَقْتَ مَافِى الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَفْتَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ ﴾ الأنفال
وهو مفرقها على معصيته ، ولا تعجلوا على أحد بحد قبل استيجابه ،
فان الله تعالى قال :

﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم ۚ بَسَيْطِرِ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴾ ﴿ الغاشية من كفر داويناه بدوائه ، ومن نولى عن الجماعة أنصفناه وأعطيناه حتى يقطع حجته وعذره إن شاء الله ﴿ ﴿ ( ابن عساكر )

# نبل من خطبه

## ١ – خطبته بعد ما بو يع الحلافة

صعد المنبر وخطب الناس فقال: أيها الناس، الحمد لله، اتقوا الله فإن الدنياكما أخبر الله لعب، ولهو، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، فحير البلاد فيها من عصم واعتصم بالله وكتابه وقد وكلت من أمركم لعظيم، لا أرجو العون عليه إلا من الله، فإنه لا يوفق للخير إلاً هو، وما توفيق إلا بالله، عليه توكلت، واليه أنيب

#### ٧ - أول خطبة خطبها

أما بعد ، فانى قد محملت ، وقد قبلت ، ألا وانى متبع ، ولست عبيدع ، ألا وان لكم على بعد كتاب الله عز وجل ، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثلاثاً : اتباع من كان قبلى فيما اجتمعتم عليه وسننتم ، وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملا ؛ والكف عنكم إلا فيما استوجبتم ، ألا و إن الدنيا خضرة قد شهيت الى الناس، ومال اليها كثير منهم ، فلا تركنوا الى الدنيا ولا تثقوا بها ، فإنها ليست بثقة ، واعلموا أنها غير تاركة إلامن تركها

#### ٣ - من خطبة له

قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه:

أيها الناس ، اتقوا الله ، فان تقوى الله غنم ، وان أكيس الناس من دان نفسه ، وعمل لما بعد الموت ، واكتسب من نور الله ، نوراً لظأمة القبور ، وليخش عبد أن يحشره الله أعمى ، وقد كان بصيراً ، وقد يكنى الحكيم جوامع الكلام ، والأصم ينادى من مكان بعيد ، واعلموا أن من كان الله معه لم يخف شيئاً ، ومن كان الله عليه فمن يرجو بعده أ (ابن عساكر)

#### ٤ -- وخطب مرة فقال:

إن الناس يبلغني عنهم هنات وهنات (شرور وفساد) و إنى والله لا أكون أول من فتح بابها ، ولا أدار رحاها ، ألا و إنى زام فلمي بزمام ، ومُلجمها بلجام ، فأقودها بزمامها وأكبحها (أمنعها) بلجامها ، ومناولكم طرف الحبل ، فمن اتبعني حملته على الأمر الذي يعرف ، ومن لم يتبعني فني الله خلف منه ، وعزاء عنه

أَلَا وَانَ لَكُلُ نَفْسَ يَوْمُ القيَّامَةُ سَائَقًا وَشَاهِداً ، سَائَقَ يَسُوقُهَا عَلَى ( م – ١١ ثا**ث** ) أمر الله ، وشاهد يشهد عليها بعملها ، فمن كان يريد الله بشيء فليُبشر ، ومن كان آثما يريد الدنيا فقد خسر ( ابن عساكر )

#### ٥ - آخر خطبة له

أما بعد ، إن الله عز وجل إِنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة ، ولم يُعطكوها لتركنوا اليها ، إن الدنيا تفنى ، والآخرة تبقى ، فلا تُبطرنكم الفانية ، ولا تشغلنكم عن الباقية ، فآثروا ما يبقى على ما يفنى ، فان الدنيا منقطعة ، وأن المصير إلى الله

اتقوا الله عز وجل ، فان تقواه جُنَّة ( وقاية ) من بأسه ، ووسيلة عنده ، واحذروا من الله الغير ، والزموا جماعتكم لاتصيروا أحزابًا ﴿ وَأَذْ كُرُ وَا نَعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ ۚ إِذْ كُنْتُمْ ۚ أَعْدَاءٍ فَأَلَّفَ بَيْنَ

قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعِمْتَهِ إِخْوَانًا ﴾ آل عمران

## ومن كلامه

مايزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن الهدية من العامل إذا عزل ، مثلها منه إذا عمل أنتم الى إمام فعاًل ، أحوج منكم إلى إمام قواًل وقال يوم قتل : لأن أقتل قبل الدماء أحبُّ الى من أن أقتل هد الدماء

## وفاته ، وسبب مقتله رضي الله عنه

بعد أن فتح المملمون تلك الأقاليم ، واطأنوا وكثرت عندهم الخيرات والأموال ، أخذوا ينقمون على الخليفة ، حيث رأى من الصالح للأمة عزل بعض الولاة فعزلهم ، وولى من فيه الكفاية من أقار به وذوى رحمه ، فظن الناس به ظنوناً هو برىء منها ، وفشت الفتنة واستفحل أمرها ، حتى حضرت وفود من الكوفة ، والبصرة ومصر ، في وقت واحد ، طالبين تولية غير عثمان ، أو عزل من ولاهم على الأمصار

وأخيراً استقر الحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العمال وعلى ذلك اختار أهل مصر أن يولى عليهم ( محمد بن أبي بكر الصديق ) فكتب عثمان لهم بذلك عهداً ، ورحلوا من المدينة مع واليهم الجديد

و بينما هم ذاهبون رأوا عبداً من عبيد الخليفة على راحلة من إِبله يستحثهافأوقفوه وفاشوه ، فوجدوا معه كتابًا مختوماً بختم الخليفة لعبدالله ابن أبي السرح مضمونه :

( إِذَا قَدَمَ عَلَيْكُ ابن أَبِي بَكُرُ وَمَنَ مَعَهُ فَاحْتُلُ فِي قَتْلُهُمَ ) فأخذوا الكتاب، ورجعوا الى المدينة، وأطلعوا الخليفة عليه، فأقسم لهم إنه مافعل ولا أمر ولا علم، فقالوا: هذا أشد، يؤخذ خاتمك، و بعير من إبلك، وعبد من عبيدك، وأنت لاتعلم، ما أنت إلا مغلوب على أمرك، فطلبوا منه الاعتزال، أو تسليم الكاتب، فأبى، فأجمعوا على أمرك، فطلبوا منه الاعتزال، أو تسليم الكاتب، فأبى، فأجمعوا على محاصرته، فحاصروه فى داره، ومنعوا عنه الزاد والماء أياماً عديدة، وهاجت الثوار، وكثر القيل والقال، فطلب منه بعض الصحابة الاذن وهاجت الثوار، وكثر القيل والقال، فطلب منه بعض الصحابة الاذن المدافعة عنه، فلم يقبل، ولم يأذن لأحد، حتى أنه قال لعبيده الذين هبوا للدفاع عنه : (من أغمد منكم سيفه فهو حرّ) استسلاماً للقضاء، فتسلق بعض الأشرار الدار، ودخلوا عليه وقتلوه، والمصحف بين يديه يتلو فيه سورة البقرة فنزلت قطرة من دمه على « فَسَيَكُمْ مُنْ يُعْمَلُهُمُ » وكان يومئذ صائماً

وكان ذلك في الثانى عشر من ذى الحجة سنة ٣٥ هجرية ، وعمره ٨٢ سنة ، ومدة خلافته ثلاث عشرة سنة إلا اثنى عشر يوماً رضى الله عنه وفى الفتنة يقول الشاعر :

أتى الزمان بتكدير ونقصان » فجاءمن مصر أشياع ابن حمران » بمثل بشر وأتباع ابن صوحان » بدعوة زينت في شر آذان » فما رأوا ناصراً من أي عدناني » « وحين تم صفاء الدهر واأسفا « حنى عليك جناة ساء ظنهم «والكوفة انتقضت والبصرة افتنت « وابن اليهودية السوداء مفسدهم « فيمه والبيت والشيطان قائده » « لكنهم في جماعات وفي عدد والشر محتدم في كل وجدان »

« عد واعليك أموراً فاعتذرت لهم والعذر لم يجد في ثورات ضمان »

«فأنت والشعب قد ثارت خشارته (۱) في كطالب النور من أبصار عيان »

«هل ينفع العذر والعتبى وقد حرنت حند العراق عن الرجعى ونجران »

الحصاد

« فحاصروك وكفّوا الماء عنك عسى الترضى البراءة من أعباء سلطان » « فكدت ترضى ولكن أين ذلك من شيخ على سمعه بالرأى ضدان » « دسوا عليك كتابًا لست كاتبه أهاج مصر ومنه هاج مصران » « فجد جد حصار القوم فى خطر وأفلت الأمر من أهل وأخدان » « وكان ممن وقاك القوم أربعة بباب دارك قاموا خوف غشيان » « محمد ثم عبد الله يسبقه حول الخليفة للذود الحسينان » « أبعد ذلك من يرمى أمانتهم ألا لقد ضل راميهم بخذلان »

القتل

« تسلقوا الدار من خلف وما حفظوا عهداً فجادلتهم في كل برهان »

<sup>(</sup>١) الحشارة (الردىء من كل شيء)

« وما ائتمرت بأمر الخلع فاتقدت أحقادهم فرماها شر طمان » « شلّت يداك أيا ابن الحمق كيف ترى ومن رميت صريعاً أيها الجانى ؟ » « الدين والحملم والتقوى فتكت بها والله لم ينتطح فى ذك كبشان » « دَم الشهيد خزاك الله كيف جرى على الحانى ؟ » « أثكلت ملة إبراهيم عن سفه وأصبح الصحب فى نوح وأحزان » وأصبح الصحب فى نوح وأحزان » أولاد سيدنا عثمان رضى الله عنه

أولاد سيدنا عثمان رضى الله عنه ستة عشر: تسعة ذكور، وسبع بنات، وهي مذكورة في كتاب نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار، وفي كتاب أشهر مشاهير الإسلام، نكتفي بالإشارة اليها

أولياته

أول من أقطع القطائع \_ وأول من حمى الحمى \_ وأول من خفض

صوته بالتكبير \_ وأول من خلق (تقش) المسجد وطلاه \_ وأول من أمر بالأذان الأول في الجعة \_ وأول من رزق المؤذنين \_ وأول من أرتج عليه من الخلفاء في الخطبة \_ وأول من قدم الخطبة في العيد على الصلاة \_ وأول من فوض الى الناس إخراج زكاتهم \_ وأول من ولى الخلافة في حياة أمه \_ وأول من انخذ صاحب شرطة \_ وأول من انخذ في الإسلام داراً للقضاء ، وقد كان الخليفتان قبله بجلسان للقضاء في الإسلام داراً للقضاء ، وقد كان الخليفتان قبله بجلسان للقضاء في زمانه بين الأمة فحظاً بعضهم بعضاً في أشياء نقموها عليه ، وكانوا قبل ذلك يختلفون في الفقه ولا يخطىء بعضهم بعضاً \_ وأول من هاجر قبل ذلك يختلفون في الفقه ولا يخطىء بعضهم بعضاً \_ وأول من هاجر في القراءة

#### وصيته

لما قتل سيدنا عثمان رضى الله عنه ، فتشوا خزائنه ، فوجدوا فيها صندوقاً مقفلاً ، ففتحوه، فوجدوا فيه حقة ، فيها ورقة مكتوب فيها : «هذه وصية عثمان بن عفان: يشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ، وأن محداً عبده ورسوله ، وأن الجنة حق ، وأن النارحق ، وأن الله يبعث مَن فى القبور ، ليوم لا ريب فيه ، إن الله لا يخلف الميماد ، عليها نحيا ، وعليها نموت ، وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين»

## كلمة مختصرة عن عثان بن عفان

إن سيدنا عثمان بن عفان كان من السابقين الأولين في الإسلام، تحمل الأذى ، و بذل الأموال الكثيرة في سبيل الدعوة الى الدين وكان أكثر لينًا وتسامحًا من عمر بن الخطاب ، فكان ذلك سببًا من أسباب انساع الفتنة المشتومة ، فقد غلبه على أمره أقار به ، و بنوع خاص ( مروان بن الحكم ) فكان ذلك باعثًا على الانتقادات والتقولات ؛ ومثبطًا لبعض كبار الصحابة عن مؤازرته والدفاع عنه

ومما زاد ذلك توسعًا عدم كفاية بعض العمال الذين نصبهم ، فإنهم لم يحسنوا الادارة ولم يتمكنوا من منع الشغب والفساد

وقد كانت الفتوحات فى زمنه كثيرة أيضاً ؛ وإنما جاءت متممة لفتوحات عمر ، وفى زمن عثمان أنشىء أول أسطول عربى اسلامى فجمع العرب بذلك بين قوتى البحر والبر

وفى عهد عثمان خرج كثير من كبار الصحابة ورجال العرب الى الا قطار المفتوحة ، وأخذ العرب يسيرون فى طريق العادات والحياة المدنية التى لم يكن لهم سابقة فيها

وكان عمر يشدد في هذا الأمر، ويحاول منع العرب عن التوسع فيه

# ع \_ سیدناعلی بن ابی طالب کرم الله وجهه

نسبه - هو أبو الحسن على بزأبي طالب ، بن عبد المطلب ، بن هاشم ، ابن عبد مناف ، بن قصى ، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، بن هاشم ، بن عبد مناف ، وكان على أصغر بنيها، وهي أول هاشمية ولدت هاشمياً ، فهو أول خليفة أبواه هاشميان كنيته - وكناه عليه السلام (أبا تراب) وذلك أنه وجده نائماً في المسجد قد سقط عنه رداؤه ، وأصاب التراب جسده ، فجاء حتى جلس عند رأسه وأيقظه ، وجعل يمسح التراب عن ظهره ، ويقول له : اجلس إنما أنت أبو تراب

فكانت من أحب كناه اليه ، وكان يفرح إذا دعى بها وكان اسمه الأول الذى سمته به أمه (حَيدرة) باسم أبيها أسد بن هاشم (والحيدرة) الأسد ، فغير أبوه اسمه وسماه (عليًا) مولده وإسلامه ونشأته – ولد بحكة داخل البيت الحرام فى السنة الثانية والثلاثين من ميلاد النبى صلى الله عليه وسلم وشب فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليًا بمكارم الأخلاق ، مقتديًا به فى

أقواله وأفعاله ، فنشأ عف " اللسان ، قوى العزيمة ، طاهر العقيدة ، لم يتدنس بدنس الجاهلية ، ولم يعبد وثناً قط ، ولم يسجد لصنم ، ولذا قيل : على (كرم الله وجهه )

ولما بُعث رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان على أول صبى أسلم) وسنه ثمان سنين. وقال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب في قصيدته المشهورة بالعلوية التي ألقاها في الجامعة الصرية سنة 1919 مايأتي:

#### على في صباه و إسلامه

« تبصَّرُ هَل ترى إلَّا عليًّا ﴿ إِذَا ذُكُرَ الهُدَى ذَاكُ الفَلَاما » 
« غُلام يَبتغى الإسلام دينًا ولَمَّا يَعْدُ أن بلغ الفِطاما » 
« إِذَ الرُّوحُ الأمينُ بَمْ فَأَنْذَرُ أَتَى طُه لينُذَرَهم فقاما » 
« وأمَّتُهم إلى الإسلام أُمُّ غَدَتْ بالسَّبق أُوفَ هم إما (١) » 
« وصلى حَيدر فشأى قُريشًا إلى اللسنى فسمَوَّ ه الإمَاما (٢) » 
« وما اعتنق الحنيف بغير رأى ولم يَسلُك تَعجَّته إِقتحاما (٣) » 
« ولكنَّ النَّبوةَ أَمْهلتهُ ليَجمع رأيه يومًا تمَاما »

<sup>(</sup>۱) المراد بها خديجة رضى الله عنها (۲) صلى أى جاء تالياً للاول \_ وشأى : سبق (۳) اقتحام الشيء ، دخوله بلا روية

\* فأقبل والحجا يُرخى عليه جلالًا يُصغر الشيخ الهُماما » « يَكُدُ الى النبيّ يَدَ ابن عمّ بِحِبْلُ الله يعتصِمُ اعتصاما »

فلا ضما يخاف ولا ملاما » « صغيرَ السن يخطر في إباء ﴿ « وما زالت به الأيام تَرقى على دَرَج النهي عاماً فعاما » خلائق تجمع الحنير اقتِثاما (١) » « وقد جمع الحجا والدين فيه « فما أُوفى على العشرين حتى شهدنا من عظائمه عُظاما (٢) » ولما بلغ مرتبة الرجال ، كان بحراً لايُدرك غوره في الحلم والحـكمة ، واسخ الإيمان ، سخيًّا جواداً ، يتصدق على الفقراء مع ضيق حاله ، أبي النفس، شديداً على الكفار، رحياً على المؤمنين زواجـه – تزوج بالسيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، وسنها خمس عشرة سنة، ورزق منها بالحسن، والحسين ، وزينب ، رضي الله عنهم أجمعين ، وكان خطيبًا مفوهًا ، يستولى بفصاحته على النفوس ، وكان بمن يكتبون الوحى النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما آخي

<sup>(</sup>١) الحجا : العقل. والحلائق : الحصال. والاقتثام : جمع صفات الحبر

<sup>(</sup>٢) العظام: العظيم

بين الماجرين والأنصار (أنت أخي في الدنيا والآخرة )

شجاعته و إخلاصه للنبي صلى الله عليه وسلم – في الليلة التي اعتزم فيها الكفار قتل النبي عليه الصلاة والسلام أمره الرسول أن يبيت في مكانه ، تضليلاً للكفار ، وخرج هو مع أبي بكر مهاجرين الى المدينة ، فامتثل على أمره ، وفداه بنفسه ، ونام في فراشه ، غير هياب ولا وجل، فلما دخلوا عرفوه، وأدركوا أن النبي قد فاتهم ، وأخفقت مكيدتهم وقال الشاعر في استخلافه ليلة الهجرة :

« فلم يكس النبي له صنيعاً عشية ودّع البيت الحراما » « عشية سامه في الله نفساً في لغير الله تكبر أن تُساما (۱) » « فأرخَصَهَا فِدًى لأخيهِ لَمّا تسجّى في حَظيرته وناما » « وأقبلت الصوارم والمنايا في لحرب الله تكنتهم انتحاما (۲) » « فلم يأبه لها أنفاً على ولم تقلق بجفنيه مناما (۳) » « وأغشى الله أعينهم فراحت ولم تر ذلك البدر المماما » « عُمُوا عن أحمد ومضى نجباً مع الصديق يدرّع الظلاما »

<sup>(</sup>۱) سامه الشيء طلبه منه (۲) الانتحام علو النفس فى غضب أو خوف (٣) يأنه يلتفت

« وغادَرت البطاح به رِكاب الى الزَّوْراء تعتزم اعتزاما (۱) » « وفى أمِّ القُرى خَلَى أخاه أه على وَجد به يشكو الأواما (۲) » « أقام بها ليقضيها حقوقًا على طه بها كانت لزاما (۳) » وقد شهد على مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزوات كلها إلَّا غزوة (تبوك) لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة ، فلما أسف على ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : أما ترضى أن تكون منى عنزلة هارون من موسى ؟

وكان له الآثار المحمودة ، والمواقف المشهودة ، فى الغزوات ، وهو الشجاع الذى لايصد ، والقوى الذى لايرد ، وكان الأبطال يتفاءلون باسمه ، فلكانوا يكتبونه على سيوفهم ، كأنما هو آية النصر والفوز ، ولذا سموه « سيف الله المسلول »

ولما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبوبكر بايعه على مع أنه كان يرى له حقًا فى الخلافة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولكنه كان يكره الخلاف

<sup>(</sup>١) البطاح: مكة ، والزوراء: المدينة (٢) الأوام: مر الشوق

<sup>(</sup>٣) لزامًا : لازمة

ولما ولى عمر بايعه على كذلك ، وزوجه بنته أمكشوم ، وكثيراً ماكان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنها

ولما بويع عثمان بايعه أيضاً ، حتى كان آخر خلافته ، وقام عليه الثوار ،وشنعوا عليه بتوليته أقار به، كان على كثيراً مايمحص له النصح ، ويرشده الى مافيه النجاح والفلاح

#### خلافته

بعد موت سيدنا عثمان رضى الله عنسه اختلف الناس مي أمر الخلافة ، وتحزبوا أحزابًا ، غير أن الحزب الأقوى كان مع سيدنا على لتزكيته من أكابر الأنصار والمهاجرين وغالب الصحابة المعتبرين . فلما ذهبوا لمبايعته امتنع وقال لهم: «أكون وزيراً لكم خير من أنأكون أميراً ، ومن اخترتم رضيته فانا مستقبلون أمراً له وجوه ، وله ألوان لا تقوم به القلوب ، ولا تثبت عليه العقول »

فناشدوه الله والدين ، وألحوا عليه وقالوا : لانعلم أحق منك ، ولا نختار غيرك ، فأبى ، فخوفوه الله فى مراقبة الإسلام حتى غلبوه فى ذلك فقال : قد أجبتكم ، فبويع له بالحلافة لحمس بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وثلاثين هجرية ، وما تخلف عن مبايعته إلا نفر قليل ، منهم مروان ، وسعد بن أبى وقاص ، وسعيد بن زيد ، وعبد الله بن عر ، وأسامة بن زيد ، والمغيرة بن شعبة ، وعبد الله بن سلام ، وقدامة بن

مظعون ، وأبي سعيد الحدرى ، وكعب بن مالك ، والنعان بن بشير ، وحسان بن ثابت ، وغيرهم من بنى أمية ، ولحقوا بالشام عند معاوية ، ومعهم قميص سيدنا عليًّا أخذ يسأل عن قاتله ، ويبحث ، فلم يهتد الى الحقيقة

وفى ذلك قال المرحومالشيخ محمد عبد المطلب فى قصيدته العلوية :

خلافته ومبايعته

« مَضِي عَبَان والإسلام يُذُرى عَبَان والإسلام يُذُرى عليه الدمع مُنهِلًا سِدَاما (١) »

« فزَنَّ أبا الحسين به فريق

ولجُّوا في الظنون به انهاما <sup>(۲)</sup> »

« وحاشى أن يريد أبو حسين

(بذى النورين) سوءًا أو ظِلاما (<sup>۱)</sup> »

«على" كان أوّل من وكاه

ومن ذاد الردي عنه ُ وحامي (١) »

« فيالك ِ فتنةً ضرِمت فكانت

نفوس المسلمين لها ضِرَاما (٥) »

(۱) السدام: ماء متدفق (۲) زنه: أتهمه . ولج في الشيء: تمادي

(٣) الظلام : الظلم (٤) ذاد : دفع (٥) الضرام : الوقود

« رأيت شرارَ ها ينتَابُ مِصرا ومكة ﴿ والجزيرةَ والشآما »

#### اختلاف المسامين في الحلافة

« رَمَت اللسامين إلى شَتَات وأمسى حبل وحدتهم رِمَاما (۱) » «طوائف فرقتهن المرامى ولولا الحق ما افترقوا مراما »

## الطائفة التي على الحيدة ومن بايعه

« فَمَنهُم مَن أَقَامُ بَكْسَرُ بِيتُ وأُخَادَ السَّكِينَة فاستَنَاما » « وطائفة على الحق استقرت فكانت بين إخوتها قواما (٢) » « تُبايع وهي راضية عليًّا وترعَى في خلافته الذّماما (٣) » ولما دخل على الكوفة دخل عليه رجل من حكاء العرب فقال:

<sup>(</sup>١) رمام: أي بال (٢) قواما: وسطاً وعدلا (٣) الذمام: العهد

والله يا أمير المؤمنين لقد زينت الخلافة وما زانتك، ورفعتها وما رفعتك، وهي كانت أحوج اليك منك اليها

#### أعماله في الخلافة

بدأ أعماله في الخلافة بتغيير بعض الولاة خصوصاً من كانوا سبباً في الحروج على عثمان ، ثم أخذ يرتب حكومته على مايرى فيه الصالح وهدوء الخاطر ، فلم يلبث أن خرج عليه طلحة وابن العوام ، ولحقا بعائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحرضاها على المطالبة بدم عثمان ، فانضم اليهم خلق كثير ، وساروا بنحو ثلاثين ألف مقاتل إلى البصرة ، وحار بوا واليها ، حتى هزموه وقبضوا عليه ، فلما علم ميدنا على بذلك ساراليهم في عشرة آلاف رجل وحار بهم محار بة عنيفة أسفرت عن هزيمتهم ، وعن قتل طلحة وابن العوام

وكانت عائشة إذ ذاك راكبة فى هودجها على جمل ، فسميت هذه الواقعة ( واقعة الجمل ) وعند انقضاء الحرب قابلها سيدنا على وأكرمها وردها معززة الى المدينة

ومن أعماله أيضاً أنه ترك المدينة ، وانحذ الكوفة مقراً لحكومته ، وأرسل لمعاوية بن أبي سفيان يدعوه الى الطاعة ، والدخول فيا دخل (م - ١٢ - ثالث )

الناس فيه ، و يقطع طمعه في الحالافة . فامتنع معاوية وقال : حتى تقتل قاتل عبّان ، و يختار المسلمون لهم إماماً

و بعد مكانبات كثيرة بينهما في هذا الشأن دعا معاوية نفسه بأمير المؤمنين واستعد للمحاربة

حروبه \_ فلما علم سيدنا على كرم الله وجهه بذلك أخذ جيشه وسار لمحاربته بالشام، فاجتمع الجيشان في جهة صفين ( موضع في العراق بشاطئ نهر الفرات ) وسميت هذه الواقعة ( بواقعة صفين )

وحينئذ طلب سيدنا على من معاوية المبايعة والرجوع عن الحرب، فأبي وأصر كل منهما على مطاوبه متحققا أنه الصالح للأمة، فنشبت الحرب بينهما بقوة وشدة مدة طويلة حتى ظهرت السآمة والضعف فى جيش معاوية

فلما رأى ذلك عزم على الفرار، فأشار عليه عمرو بن العاص برفع المصاحف على أطراف الرماح، فرفعوها طالبين العمل بحا فيها من التحكيم، فقبل سيدنا على ذلك، واختار أهل الشام (عمرو بن العاص) نائباً عنهم، واختار أهل العراق (أبا موسى الأشعرى) وكتبوا عهداً بذلك وبأن الاجتماع يكون بدومة الجندل (قرية بين الشام والمدينة) في يوم معلوم

ثم رجع على الى الكوفة ، ومعاوية الى الشام ، وفى الموعد اجتمع الحكمان وكثير من الناس ، وتفاوضا فى الأمر أيامًا ، وكل منهما حريص على صاحبه ، الى أن اتفقا على أن كل واحد منهما يخلع صاحبه ، والمسامون يبايعون من يشاءون

فقام فى الناس (أبو موسى الأشعرى) خطيبًا وقال: قد اتفقت أنا وصاحبى هذا (عمرو بن العاص) على أمر نرجو به صلاح هذه الأمة ، وهو أن يخلع كل منا صاحبه، ثم يختار المسلمون خليفة لهم ، وها أنا قد خلعت عليًّا ومعاوية كما أخلع سبنى هذا (وأخرجه من غده)

ثم آم (عمرو بن العاص) شاهراً سيفه، وقال: أيها الناس إن صاحبي هذا الأشعرى قد قال ماسمعتم ، وخلع صاحبه عليًّا ، وأنا مُصدق على خلعه أيضًا ؛ ولكني أثبت صاحبي معاوية ، كما أثبت سبني هذا (وأدخله في قرابه) ونزل ، فصاحت الناس ، حكم الحكان بنير مافي كتاب الله

وعلى ذلك انتهى الأمر، وانصرف أهل الشام مع عمرو يهنئون معاوية بالخلافة، وانصرف أبو موسى، ولحق بمكة حياء من الناس ؛ ولكن هذه الحيلة لم تكن حاسمة للأمر، بل بق كل على ماكان عليه، وجرت أمور ليس هنا محل ذكرها

#### وفاته وسبب مقتله

بناء على ما تقدم صارت الدولة الإسلامية حزبين متضادين ، غير أن الفتنــة فشت في حزب سيدنا على ، واستطار شررها مابين خوارج عليه ، وشيعته ، ومحار بين معه ، ومقاتلين لأجله ، حتى كثر النزاع، وانتشر النفاق، واختلفت الناس، وتفرقت قلوبهم، ولذا لما سأله بعضهم بقوله : كيف تختلف الناس عليك ، ولم تختلف على أبي بكر وعمر ؟ قال : إنهما كانا واليين على مثلي ، وأنا اليوم وال على مثلك . فأخذ سيدنا على كرم الله وجهه في إطفاء تلك الفتنة ، ولكن كان كلا أطفأ واحدة قامت أخرى ، حتى سنّم الحياة ، وصار يستغيث بالله ، ويطلب اللحاق بمن سبقه ، فاجتمع بعض الخوارج وطلبوا قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص ؛ فتعهد بقتل الامام ( عبد الرحمن بن مُلجم المرادى ) وبقتل معاوية (البَرك بن عبد الله التميمي ) وبقتل عُمرو (عمرو بن بكر التميمي)

واتفقوا على تنفيذ ذلك كله فى فجر الجمعة ١٧ من شهر رمضان سنة ٤٠ من الهجرة . فأما البَرك فذهب الى معاوية وانتظره حتى ضربه فى صلاة الصبح ضربة لم تمته، وأمر به معاوية فقتل

وأما عَمرو بن بكر فذهب الى عَمرو بن العاص بمصر فلم يخرج تلك

الليلة لعذر، وأناب عنه رجلًا يدعى (خارجة بن حبيب) فضربه الخارجي زاعمًا أنه عَمرُو بن العاص فقبض عليه وقتل، وعلى ذلك جاء المثل المشهور (أراد عَمراً، وأراد الله خارجة)

وأما ابن مُلجم فأتى الكوفة وانتظر عليًّا حتى سمعه ينادى للصلاة فضربه بسيفه المسموم قائلا ( الحكم لله لالك ياعلي، ولا لأصحابك ) فقال على : قتلنى الرجل ، لايفوتنكم ، فلما قبضوا عليه ، قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه : النفس بالنفس ، إن هلكت فاقتلوه ، ولا تمثلوا به ، وإن بقيت رأيت فيه رأيي يابنى عبد المطلب ، ثم قتلوا الرجل بعد موت أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ، وكان عمره إذ ذاك ٣٢ سنة ، ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر ، ودفن فى بلاد العجم

#### تأيينه

قال بكر بن حسان فى تأبين الإمام على قصيدة نذكر منها مايأتى :

« قل لإبن مُلجم والأقدار غالبة ٌ هَدمت للدين والإسلام أركانا »

« قتلت أفضل مَن يمشى على قدم وأفضل الناس إسلاما وإيمانًا »

« وأعلمَ الناسِ بالقرآن ثم بمسا سن الرسولُ لنا شرعًا وتبيانا »

« صِهر النبي ومولاه وناصره أ أضحت مناقبه نوراً و برهانا »

« وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمرانا» وقال أبو الأسود الدؤلي برثي عليًّا رضي الله عنه :

« ألا ياعين وبحـك أسعدينا ألا تبكى أمير المؤمنينا » « وتبكي أم كلثوم عليه بمبرتها وقد رأت اليقينا » بخير الناس طرًّا أجمعينا » « وكل مناقب الخيرات فيـه وحب رسول رب العالمينا » « لقد عامت قريش حيث كانت بأنك حيرهم حسبًا ودينا » رأيت البدر فوق الناظرينا » نری مولی رسول الله فینا » ويعدل في العدى والأقربينا ٣ ولم يخلق من المتكبرينا» نعام حار في بلد اسنينا » فان بقية الخلفاء فينا»

« ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرت عيون الحاسدينا » « أفي شهر الصيام فجعتمونا ؟ « قتلتم خـير من ركب المطايا وذللها ومن ركب السفينا » « ومن لبس النعال ومن فداها ومن قرأ المثاني والمبينا » « إذا استقبلت وجه أبي حسين « وكنا قبل مقتله بخير «يقم الحق لايرتاب فيه « وليس بكاتم علمًا لديه « كأن الناس إذا فقدوا علياً « فلا تشمت معاوية بن صخر « وقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كم لقينا »

#### أولاد على ضحفته

قد اختلف الناس فى عدد أولاده ، فمنهم من أكثر، ومنهم من أقل ، فنى كتاب الأنوار لأبى القاسم اسماعيل ان أولاده ٣٢ اثنان وثلاثون ، ستة عشر ذكراً ، وست عشرة أنثى

وفى بغية الطالب: أولاده رضى الله عنه ٣٣ ثلاثة وثلاثون ، خمسة عشر ذكراً ، وثمان عشرة أنثى بالاتفاق

أما الذكور فهم: الحسن، والحسين، ومحسن ( وأمهم فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول صلى الله عليه وسلم) ومحمد الأكبر (أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية) وعبيد الله، وأبو بكر (أمهما ليلى بنت مسعود) والعباس الأكبر، ويلقب بالسقاء، وعثان، وجعفر، وعبد الله (أمهما بنت حزام) ومحمد الأصغر (أمه أم ولد) ويحيى، وعوف (أمهما أسهاء بنت عميس) وعمد الأصغر (أمه أم حبيب) ومحمد الأوسط (أمه أمامة بنت أبي العاص) والجميع مذكورون في كتاب نور الأبصار

وأما البنات فهن : أم كلثوم الكبرى زوجة عمر بن الخطاب، ورُقية ، شقيقة الحسن والحسين ، ورُقية ، شقيقة عمر الأكبرى (أمهما أم سعد )

وأم هانى ، وميمونة ، ورملة الصغرى ، وزينب الصغرى ، وفاطمة ، وامامة ، وخديجة ، وأم الحير ، وأم سلمة ، وأم جعفر ، وجمانة ، وتقية وجميعهن مذكورات في كتاب نور الأبصار

#### وصف الامام على

ماذا يقول القائل، في وصف هذا الامام العادل؟ وكل وصاف منسوب الى العجز لتقصيره عن الغاية مهما انتهى به القول؛ وكني بشهادته صلى الله عليه وسلم بأنه (باب مدينة العلم) دليلاً على مكنون السرِّ الذي فيه فهو أول في العلوم ، أول في الشجاعة ، أول في السخاء ، أول في الحلم والصفح، أول في الفصاحة، أول في الزهد، أول في العبادة، أول في التدبير والسياسة، أشد الناس رأيًّا وأصحهم تدبيراً ، لولا تقاه لكان أدهى العرب ؛ كأنما أفرغ في كل قلب ، فهو محبوب الى كل نفس ، ظهر من حجاب العظمة بمعاليه ، فاستولى الاضطراب على الأذهان والمدارك، وذهب الناس فيـه مذاهب خرجت بهم عن حدود العقل والشريعة ، أهل الذمة تحبه ، والفلاسفة تعظمه ، وملوك الروم تصوره في بيوتها وبيعها ، ورؤساء الجيوش تكتب اسمه على سيوفها كأنمـا هو فأل الخير، وآية النصر والظفر هذا ماقاله المرحوم الشيخ محمد عبده في وصفه

وقيل: دخل ابن عباس على معاوية فقال: يا ابن عباس صف لي عليًا ؟ قال : كأنك لم تَره . قال : بلي ؛ ولكن أحب أن أسمع منك فه مقالا

قال : كان أمير المؤمنين ، رضوان الله عليه ، غزير الدمعة ، طويل الفكرة ، يعجبه من اللباس ماقصر ، ومن الطعام ماخشن ، يدنينا إذا أتيناه ، و يجيبنا إذا دعوناه ، وكان مع تقربته إيانا وقربه منا لانبدأه بالكلام حتى يبتسم ، فإِذا هو تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم ، أما والله يامعاوية لقد رأيته في بعض مواقفه ، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت. نجومه، وهو قابض على لحيته يبكى، ويتململ تململ السليم وهو يقول : يا دنيا إياى تغرين؟ أمثلي تشوقين؟ لاحان حينك، بل زال زوالك ، قد طلقتك ثلاثاً لارجعة فيها ، فعيشك حقير ، وعمرك قصير ، وخطرك يسير، آه آه من بعد السفر، ووحشة الطريق، وقلة الزاد! قال: فأجهش ومن معه بالبكاء.(وقيل أن هذا مروىٌ عن ضرار الصدائي) وقال خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين يصف محاسن أمير المؤمنين على بن أبي طالب (كرم الله وجهه ) ومن حضره في قصيدة له : « رأوا نعمة لله « ليست عليهم »

عليك وفضلاً بارعاً لاتُنَازَعُهُ »

« فعضوا من الغيظ الطويل أكفهم عليك ومن لم يَرض فالله خادعه » « من الدين والدنيا جميعاً لك المنى وفوق المنى أخلاقه وطبائعه »

#### صفاته ومناقبه

صفاته الحَلَقية : كان على كرم الله وجهه ، شديد الأدمة ، ثقيل العينين عظيمهما ، أقرب الى القصر من الطول ، ذا بطن كثير الشعر ، عريض اللحية ، أصلع، أبيض الرأس واللحية

صفاته الخُلْقية :

شجاعته : علاوة على ماسبق ذكره من شجاعته ، و إخلاصه للنبي عليه الصلاة والسلام نقول :

كان لعلى كرم الله وجهه فى الحرب مواقف مشهودة يضرب بها الأمثال ، فهو الشجاع الذى مافرط قط ، ولا ارتاع من كتيبة ، ولا بارز أحداً إِلَّا قتله

وقد شهد الغزوات كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا غزوة (تبوك) فقد خلفه على أهله حين خرج لقتال الروم في جيش جرار ؛ وأبلى على ً في نصرة رسول الله مالم يبله أحد وكان رضى الله عنه قوياً جداً ، فهو الذى قلع (باب خيبر ) واجتمع عليه عصبة من الناس ليقلبوه فلم يقدروا . قال جابر بن عبد الله : حمل على الباب على ظهره يوم خيبر حتى صعد المسلمون عليه ففتحوها، وأنهم جراً وه بعد ذلك فلم يحمله إلا أر بعون رجلا (أخرجه ابن عساكر ) وهو الذى اقتلع هُبَل « صنم كبير كانت قريش تعبده » من أعلى الكعبة ، وكان عظياً كبيراً فألقاه على الأرض

كرم أخلاقه، وحامه، وعفوه - كان رضى الله عنه أحلم الناس عن مذنب، وأصفحهم عن مسى، يشهد بذلك أنه ظفر يوم واقعة الجلل بروان بن الحكم، وكان أعدى الناس له، وأشدهم بغضاً، فصفح عنه وكان عبد الله بن الزبير يشتمه ويسبه على روس الأشهاد، وخطب يوم البصرة فقال: قد أناكم الوغد (اللئيم) على بن أبي طالب، فظفر به يوم الجل، فأخذه أسيراً وصفح عنه، وقال له: اذهب فلا أرينك، ولم يزده على ذلك، وظفر بسعيد بن العاص بعد واقعة الجل بحكة، وكان له عدواً، فأعرض عنه، ولم يقل شيئاً، وتمت له الغلبة على السيدة وكان له عدواً، فأعرض عنه، ولم يقل شيئاً، وتمت له الغلبة على السيدة بكل ماينبغي لها من مركب وزاد ومتاع، واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وردها الى المدينة مكرمة محترمة، وحار به نساء أهل البصرة وسبوه، ولعنود، فلما ظفر بهم رفع السيف عنهم

ولما ملك عسكر معاوية عليه الما، وأحاطوا بشريعة الفرات، وقال رؤساء الشام له : اقتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشًا، سألهم على وأصحابه أن يسوغوا له شرب الماء، فقالوا : لا والله، ولا قطرة حتى تموت ظاً كامات عثمان بن عفان

فلمنا رأى أن الموت لامحالة منه تقدم بأصحابه، وهجم على عسكر معاوية حلات كثيفة، حتى أزالهم عن مراكزهم، بعد قتل ذريع، وملكوا عليهم الماء، وصار أصحاب معاوية فى الفلاة بلاماء، فقال له أصحابه وشيعته : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما منعوك ولا تسقهم قطرة، واقتلهم بسيوف العطش، وخذهم قبضًا بالأيدى فلاحاجة لك الى الحرب فقال رضى الله عنه : لا والله لاأكافئهم بمثل فعلهم، افسحوا لهم عن بعض الشريعة، فني حد السيف ما يغنى عن ذاك

تواضعه رضى الله عنه - كان يواسى الضعفاء ، و يجالس الفقراء ، ويساعدهم ، وكان يشترى طعامه بنفسه و يحمله ، فاذا أراد أحد أتباعه حمله عنه ، قال : أبو العيال أحق بحمله ، ولنضرب لكم مثلاً من تواضعه حكى سيدنا على عن نفسه قال : جعت بالمدينة جوعاً شديداً فخرجت أطلب العمل في عوالى المدينة ( موضع قريب من المدينة ) فاذا أنا

بامرأة قد جمعت مدراً (حصى )فظننتها تريد بلّه لتعمله طيناً، هى فى حاجة اليه ، فأتيتها فعاطيتها كل دلو بتمرة ، فددت ستة عشر ذنوباً (دلواً) حتى محلت يدى . ثم أتيتها فقلت بكلتا يدى : هكذا بين يديها (وبسط يديه جميعاً) فعدت لى ست عشرة تمرة ، فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم، فأخبرته فأكل معى، وقال لى خيراً ، ودعا لى فانظروا الى أى حد تواضع سيدنا على حتى اشتغل للمرأة بالأجر وكيف خدمها؛ ولم يعتمد على أحد فى الحصول على التمرمنها، لعلمه أن الانسان ينبغي ألا يأكل إلا من عرق جبينه ، وأن يجتهد فى العمل المحصول على نفقاته

عبادته ، وتقواه - كان رضى الله عنه، أول من آمن من الصبيان ، فلم يتورط فيما تورطت فيه قريش من العكوف على عبادة الأوثان ولم يسجد لصنم قط ، ولذا يدعى له (كرم الله وجهه ) كما تقدم وأقبل على عبادة ربه بقلب يملؤه الإيمان الخالص ، ويعمره الولاء المحض ، فكان إماماً في العبادة ، والورع، والتقوى

وفى ذلك قال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب في قصيدته :

« ونفساً لم تذق طعم الدنايا ﴿ ولا لذَّت من الدنيا طعاما »

« غذاها الدين مذكانت فشبت على التقوى رضاعا وانفطاما »

للا أنى على عليه السلام بالمال أقمد بين يديه الوزان والنقاد ، فكوم كوم من ذهب ، وكومة من فضة ، وقال: ياحمراء ، ويابيضاء ، احمرى وابيضى، وغُرِّى غيرى ، وأشد :

لا هذا جَنَاىَ وخيارُه فيه إِذ كل جان يدُه الى فيه »
رأيه وتدبيره - كان رضى الله عنه، من أحسن الماس رأياً، وأصحهم
تدبيراً ، يفزع الى مشورته الخلفاء إذا أشكل عليهم الأمر ؛ ألا ترى
أن عمر بن الخطاب ، وقد عزم أن يتوجه بنفسه لغزو الفرس ، استشار
الإمام علياً ، لما يعرفه من حصافة رأيه ، وثقوب فكره ، فأشار عليه
بالرأى السديد ، وكان ماقاله له : إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا

<sup>(</sup>۱) تیمه (۲) قطعه

خَدْلَانُه، بَكَثْرَة وَلَاقَلَة، وهو دين الله الذي أظهره و وجنده الذي أعده ، وأمده حتى بلغ مابلغ ، وطلع حيما طلع ، ونحن على موعود من الله ، والله منجز وعده و وناصر جنده

والعرب اليوم، وان كانوا قليلًا ، فهم كثيرون بالإسلام ، عزيزون بالاجتماع . فكن قطبًا ، واستدر الرحى بالعرب ، وأصِلهِم دونك نار الحرب الح

ولقد أشار على سيدنا عثمان بأمور كان فيها خـــلاصه، ولو قبلها لم يحدث له ماحدث

سياسته - كان رضى الله عنه صَلْبًا في الحق ، لا تلين قناته هوادة ، ولا تأخذه فيه مراعاة ، وهو بر بأ بنفسه أن يستهوى الأفئدة بالمداجاة والمقاربة، و بذل العطاء كاكان يفعل سواه ، ثم هو برى أن حيدته عن خطته تلك تنكب عن منهاج الشرع القويم، وانتقاص لدينه ، وكان من جراء ذلك أن انفض من حوله أمس الناس رحماً به، كأخيه عقيل ، وابن عمه عبد الله بن عباس ، وكان مسلكه ذلك أحد أسباب إخفاقه ولنذكر مثلاً يؤيد ذلك :

رووا أن عقيلًا لزمه دين ، فقدم عَلَى عليّ بالكوفة فأنزله ، وأمر ابنه الحسن ، فكساه ، فلما أمسى دعا بعشائه ، فاذا هو خبز ، وملح ، و بقل، فقال عقيل : ماهو إلّا ما أرى ؟ قال: لا. قال: فتقضى دينى. قال: وكم دينك؟ قال: أربعون ألفا، قال: ماهى عندى. ولكن اصبر حتى يخوج عطائى فانه أربعة آلاف فأ دفعه اليك، فقال: بيوت المال بيدك، وأنت تسوفنى بعطائك قال: أتأمرنى أن أدفع اليك أموال المسلمين، وقد ائتمنونى عليها؟ قال: فانى آت معاوية. فأذن له، فأتى معاوية (وكان معاوية زوج خالته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة)

غاضب عقبل أخاه ، وهجره الى معاوية ، فأكرمه وقربه ، وقضى حوائجه، وأدى عنه دينه، وقد قال له معاوية يوماً : هذا أبو يزيد، لولا أنه علم أبى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه ، فقال له عقبل : أخى خير لى فى دينى ، وأنت خير لى فى دنياى ، وقد آثرت دنياى ، أسأل الله خاتمة خير . وقال له معاوية : أبا يزيد ، أنا لك خير من أخيك على . قال : صدقت، إن أخى آثر دينه على دنياه ، وأنت آثرت دنياك على دينك ، فأنت خير من أخى ، وأخى خير لنفسه منك

تصدقه وإحسانه - عن أبي ذر الغفاري رضى الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً من الأيام الظهر، فسأل سائل في المسجد، فلم يُعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يديه الى الساء، وقال: اللهم أشهد، إنى سألت في مسجد نبيك محد صلى الله عليه وسلم فلم يُعطني أحد شيئاً، وكان على رضى الله عنه في الصلاة راكعاً، فأوماً

اليه بخنصره اليمنى، وفيه خاتم من فضة ، فأقبل السائل ، فأخذ الحاتم من خنصره، وذلك بمرأى من النبى صلى الله عليه وسلم، وهو فى المسجد، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه الى السماء ، وقال : اللهم إنّ أخى موسى سألك فقال :

(رَبِّ أَشْرَح لِي صَدْرِي وَيَسِّر لِي أَمْرِي وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِي أَمْرِي وَأَحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأَجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدْ بِهِ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَأَجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أَشْدُدُ بِهِ أَمْرِي ﴾ ﴿ طه ﴿ (فَأُنزلت عليه قرآنا) ﴿ طَه ﴿ (فَأُنزلت عليه قرآنا) ﴿ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَتَجْعَلُ لَـكُما سُلْطَاناً فَلاَ يَصِلُونَ لِيَسْدُما ﴾ ﴿ القصص

اللَّهم و إنى محمد نبيك وصفيك ، اللَّهم اشرح لى صدرى ، ويسر لى أمرى ، واجعل لى وزيراً من أهلى عليًّا أشدد به ظهرى

قال أبو ذر رضى الله عنه : فما استتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل وقال : يامحمد اقرأ ﴿ إِنَّمَا وَلَيْكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُونُونُ الزَّكَاةَ وَمُمْ رَاكِعُونَ ﴾ المائدة (نقلها ابو استحق احمد البقلي في تفسيره) ونقل الواحدي في تفسيره يرفعه بسنده الى ابن عباس رضى الله

عنهما قال : كان مع على رضى الله عنه أربعة دراهم لايملك غيرها فتصدق بدرهم ليلا، وبدرهم نهاراً، وبدرهم سرًّا، وبدرهم علانيةً، فأنزل الله تعالى قوله : ﴿ الَّذِينَ يُنْقَقُونَ أَمْوَالَهُم م بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلاَنِيةً فَلَهُم أَجْرُهُم عَنْدَ رَبِّهِم وَلاَ خَوْف عَلَيْهِم ولاَهم يَحَزَنُونَ ﴾ البقرة

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحِاتِ أُولَئِكُ هُمْ ۚ خَيْرُ الْبِرِيَّةَ ﴾ البينة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلى: أنت وشيعتك تأتى يوم القيامة أنت وهم راضين مرضيين ، ويأتى أعداؤك غضاباً مقمحين

قصة عن تصدق سيدنا على وأهله على الفقراء والمساكين

حصل لسيدنا على رضى الله عنه وأهله جوع، فأحذ من بهودى صوفاً لتغزله السيدة فاطمة زوجته بالأجر، ثم اشترى بأجرها ثلاثة أقداح من الشعير، وفي اليوم طحنوا قدحاً وخبروه أقراصاً، ومن عادة العرب أن يطحنوا ويخبزوا في ساعة واحدة

فلما أرادوا الأكل طرق بابهم مسكين وقال : السلام عليكم يا أهل بيت النبوة . أنا مسكين من مساكير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، أطعموني شيئًا لله ، فأعطوه الأقراص

وفى ثانى يوم جا هم يتم وقال مشل ذلك ؛ وفى ثالث يوم جا هم أسير وقال لهم مثل ذلك أيضا ، ثم باتوا على الما ا (أى لم يأكلوا شيئاً) بل كانوا يشربون الما وقط ، فجاع سيدنا الحسن والحسين جوعاً شديداً فخرج سيدنا على الى النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك ، فأعطاه سلّة وقال له : اذهب بها الى تلك النخلة ، فرزقهم الله تعالى رطباً جنياً ، فأكلوا حتى شبعوا وفيهم يقول الله تعالى : (وَيُطْعِبُونَ الطَّعَام عَلَى حُبِهِ مِسْكِيناً وَيَدَيها وَأُسِيراً ) الدهر فهكذا يكون الاحسان والعمل الصالح لبنى الانسان

وقال فى جوده وكرمه المرحوم الشيخ محمد عبد المطاب فى قصيدته المساة بالعلوية مايأتى:

«على حُب الطعام يصدُّ عنه ﴿ ليطعَمهُ الأرامل واليتامى » « ل القرآن أو جبريل تعلم مكارم لن تَديد ولن تُراما » « مَنِ الأبرار يعتقون كاساً من الرضوان متْرَعةً وجَاما (١) » « على والبَنول وكوكباهُ ضياء الأرض ان أفق أغاما (٣) » « ثنا الله في الكتاب له عبير تُقَصّرُ عنه أرواح الخُزَ المي (٣) »

ر (١) اغتبق : شرب الحنرليلا \_ والجام : كأس فضة ﴿

<sup>(</sup>٢) أغام: كان ذا غيم (٣) الخزامي: نبت طيب

علمه \_ أما علمه كرم الله وجهه ، فما لاجدال فيه ، يشهد بذلك قوله صلى الله عليه وسلم (أنا مدينة العلم وعلى بابها) وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي ، وتشهد بذلك آثاره من وعظ ، وخطب ، ونثر ونظم ، و بدائع وحكم ، كلها مدونة في كتبه المشهورة المنشورة بين الأمم مثل نهج البلاغة وغيره

وهو أول من ابتدع علم النحو وأنشأه ، وأملى على أبى الأسود الدؤلى قواعده وأصوله ، وقال له أنح هذا النحو يا أبا الأسود ، وكان أفصح الفصحاء ، وأبلغ البلغاء ، وأخطب الخطباء

وكان رضى الله عنه أبرع الصحابة في علوم الدين ، إماماً تَبتاً في الفقه والتفسير ، حجة في الفتوى ، وليس أدل على ذلك من أن عمر ابن الخطاب رضى الله عنه رجع اليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلى غيره من الصحابة ، وقال غير مرة : لولا على لهَلك عر ، وقال : لايفتين أحد في المسجد وعلى خاضر ، وقال : اللّهم لا تبقني لمعضلة ليس لها أبو الحسن ، والدليل على ذلك القصة الآتية التي تدل على حذقه وعلمه :

روى أن رجلا أتى به الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكان صدر منه أن قال لجماعة من الناس وقد سألوه ، كيف أصبحت ؟

قال:أصبحت أحب الفتنة، وأكره الحق، وأصدق اليهود والنصارى، وأومن بمن لاأدرى، وأقر بما لم ُيخلق

فأرسل عمر الى على رضىالله عنهما : فلما جاءه وأخبره بمقالة الرجل فقال : صدق

١ - يحب الفتنة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْنَوَ الْكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِيتْنَةُ ﴾ التغابن
 ٢ - ويكره الحق ، يعنى الموت لقوله تعالى : ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرَ أَهُ الْمَوْتِ بِالحْقِّ ﴾ قَ
 الْمَوْتِ بِالحْقِّ ﴾ قَ

٣ ـ و يصدق اليهود والنصارى لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُو دُلَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْء ﴾ البقرة

٤ ـ ويؤمن بما لم يره ، أي يؤمن بالله عز وجل

ه ـ ويقر بما لم ُيخلق يعني الساعة

فقال عمر رضي الله عنه : أعوذ بالله من معضلة لاعلى بها

وقال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب في قصيدته المشهورة بالعلوية

في مدح سيدنا على بالعلم :

« وسَل أهلَ السلام تَجد عليًا أمام الناس يبتدر السلاما » « حَوى علم النبوة في فؤاد الله طَمَا بالعلم زخَّاراً فَطَاما (١) »

<sup>(</sup>١) طيا: زخر وعلا ، وطام : حسن عمله

« سقاه الحق أفواق المعانى وهيّمه به حبّاً فهاما (١) »

« وزوّده اليقين به فكانت افاويق البقين له قواما »

« رَى في عالم الأنوار سَبْحًا الى سُوح الجلال به ترامى (٢) »

حكه وقضاؤه - قال على رضى الله عنه : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت : يارسول الله بعثتنى وأنا شاب أقضى بينهم ،

ولا أدرى ما القضاء ؟ فضرب صدرى ثم قال : اللّهم أهد قلبه ، وثبت لسانه ، فوالذى فلق الحبة ، ماشككت في قضاء بين اثنين وقال عليه الصلاة والسلام : أقضا كم على

والسبب فى ذلك ما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان جالسًا مع جماعة من الصحابة فجاءه خصان ، فقال أحدها : يارسول الله إن لى حماراً ، وإن لهذا بقرة ، وإن بقرته قتلت حمارى

فبدأ رجل من الحاضرين ، فقال : لاضان على البهائم

فقال صلى الله عليه وسلم : اقض بينهما ياعلى

فقال على لها : هل كانا مرسلين أم مشدودين ؟ أم أحدها مشدود والآخر مرسل ؟

فقالاً : كان الحمار مشدوداً ، والبقرة مُرسلة ، وصاحبها معها

<sup>(</sup>١) أفواق : اللبن ، والمرادهنا الاطلاق (٢) السوح ، جمع ساحة

فقال على : على صاحب البقرة ضمان الحمار فأقر صلى الله عليه وسلم حكمه ، وأمضى قضاءه

شفقته وعدله في رعيته \_ يحكى أن سيدنا عليًا جاء الى أصحاب المتمر، فوجد جارية تبكى عند التمار (وكان الحليفة وقتئذ) فلما رأى هذه الجارية تبكى أراد أن يعلم سبب بكائها، فجاء اليها وقال لها: ماشأنك ؟ (يعنى لماذا تبكين؟) فقالت الجارية: باعنى التمار بدرهم، فرده مولاى (سيدى) ولم يقبله، فقال سيدنا على: ياصاحب التمر خذ تمرك وأعطها درهمها فانها خادم، وليس لها أمر (يريد أن البيع لايلزمها لأن سيدها هو صاحب الشأن)

فدفع النّار سيدنا عليًا ، وكان بعض الناس حاضراً فقال المسلمون للنّار : أثدرى مَن دفعت ؟ أى هل تعلم مَن الذى دفعته بسدك ؟

فقال الرجل: لا . قالوا : هو أمير المؤمنين

فصب الرجل تمرها ، وأعطاها درهمها ، وأراد أن يعتذر لسيدنا على ، لأنه أخطأ فى دفعه ، وكان عليه أن يقبل منه كلامه فى أول الأمر فجاء لسيدنا على ، وقال : أحب أن ترضى عنى

فقال على رضى الله عنه : ما أرضاني عنك إذاوفيت الناسحقوقهم فاعتذر الرجل لسيدنا على عما كان منه فن هذه القصة تعلم مقدار تواضعه، وحلمه، وعفوه، وعدم ضرره للرجل الذي أساء الأدب، وكيف نصح له ومنعه من ظلم الناس؟ وأمره برد الحقوق الى أصحابها، وترى أنه كان يهمه أمر الرعية والعدل بينهم، وحسن المعاملة في البيع والشراء مثل سيدنا عمر، وسيدنا عُمان، رضى الله عنهم أجعين

أمانته على مال المسلمين وعدله - كان رضى الله عنه أمينًا على مال الأمة: فما يؤثر عنه، أنه كان في بيت المال عقد لؤلؤ، فطلبته ابنته من الخازن، واستعارته لتتجمل به يوم عيد الأضحى، فأرسلها اليها عارية مضمونة، ترد لبيت المال بعد ثلاثة أيام، فرآه سيدنا على في عنق ابنته يوم العيد، فعرفه فسألها من أين جاء اليها ؟

فقالت: استعرته من خازن ببت المال ، لأ ترين به فى العيد ، ثم أرده ، فبعث اليه سيدنا على وو بخه على إعارته العقد لبنته بغير إذنه ، و بغير رضا المسلمين . فقال له الخازن: إنها ابنتك ، وطلبته منى عارية مردودة ترده سالماً الى موضعه ، فأمره سيدنا على بأن يرده من يومه وحذاره بألاً يعود لمثل ذلك

ثم وبخ ابنته على ذلك ، فقالت له ( وكانت نظن أنه يوافقها ) :

يا أمير المؤمنين ، أنا ابنتك ، و بضعة منك ، فمن أحق بلبسه منى ؟ فقال لها : أكل نساء المهاجرين ، والأنصار ، يتزين في مثل هذا العيد بمثل هذا ؟ ( يريد أنها لاحق لها في ذلك )

ثم أمر برده ، فأعادته الى بيت المال

فمن هـذه القصة نعلم مقدار حب سيدنا على للحق، والعدل ، والانصاف، وشدة أمانته، وحرصه على مال المسلمين، وأنه كان لا يحب أن تكون أسرته أحسن من باقى أسر المسلمين

وقيل: انه كان يكنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشهد له أنه لم يحبس فيه المال عن المسلمين

يوم المباهلة ـ هو اليوم الذي أخذ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام عليًا كرم الله وجهه ، والسيدة فاطمة الزهرا، زوجته والحسن والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين وقصد (مباهلة اليهودي) ودعا القوم المشركين للبراز للدعاء والمباهلة ، فجاء زعيم اليهود ونظر في وجوههم ، فصمق من النور الرباني ، والهيبة والجلال ، فقال لقومه : هؤلا، قوم إذا دَعوا لا ترد دعوتهم

وقد نزلت في المباهلة الآية الآتية:

﴿ فَقُلُ تَمَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْسَنَا

وَفَى ذَلِكَ يَقُولُ الشَّيْخَ مُحَودُ عَبْدَ الله القصرى فَى قصيدته العلوية:

« وخصَّهُم يوم قصد الابتهال بأن

« فتابعوه خروجا للوجوه ضيا

« فتابعوه خروجا للوجوه ضيا

يبديه سر معان فى قاوبهم »

« قال الزعيم وجوه لا ترد اذا

توجهت لاله العرب والعجم »

« الان آمنت قبل الابتهال بأن

« قد حصحص الحق انى لا أباهلكم واننى مخطىء فى الزعم والزع »

## الاحاليث الواردة في فضله

قد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الإمام على كرم الله وجهه وحب رسول الله له نذكر بعضها:

ا ـ قال الإمام أحمد بن حنبل: ماورد لأحـد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضائل ماورد لعلى رضى الله عنه ( أخرجه الحاكم )

٢ ـ وأخرج الشيخان عن سعد بن أبي وقاص « أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف على بن أبي طالب فى غزوة تبوك فقال: يارسول الله تخلفنى فى النساء والصبيان ، فقال: أما ترضى أن تكون من موسى ؟ غير أنه لا نبي بعدى »

٣- وأخرج الشيخان عنسهل بن سعد « أن رسول الله صلى الله على يديه ، عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غداً رجلًا يفتح الله على يديه ، هجب الله ورسوله ، و يحبه الله ورسوله ، فبات الناس يدوكون ( أى يخوضون و يتحدثون ) ليلتهم أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرجو أن يعطاها ، فقال : أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو يشتكي عينيه ، قال : فأرساوا اليه ، فأتى به ، فبصق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ،

ودعاله فبرئ ، حتى كأن لم يكن به وجع ، فأعطاه الراية ٤ ـ وأخرج مسلم عن سعد بز أبى وقاص قال : لمـا نزلت هذه الآية : « ندع أبناءنا وأبناءكم » دعا رسول الله صلى الله عليـه وسلم عليًا ، وفاطمة ، وحسنًا ، وحسينًا فقال : النَّهم هؤلاء أهلى

٥ ـ وأخرج الترمذى ، والحاكم ، وصححه عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الله أمرنى بحب أربعة ، وأخبرنى أنه يحبهم ، قيل : يارسول الله سمهم لنا ، قال : على منهم ( يقول : ذلك ثلاثا ) وأبو ذر ، والمقداد ، وسلمان

٦ ـ وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن حبشي بن جنادة قال:
 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ■ على مني وأنا من على»
 ٧ ـ وأخرج الترمذي عن ابن عمر قال: آخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فجاء على تدمع عيناه فقال: يارسول الله عليه وسلم بين أصحابك، ولم تؤاخ بيني و بين أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أخى في الدنيا والآخرة

٨ ـ وأخرج مسلم عن على قال : والذى فلق الحبة ، و برأ النسمة انه لعهد النبى الأمى الى أنه لايحبنى إلا مؤمن ، ولا يبغضنى إلامنافق ٩ ـ وأخرج الترمذى والحاكم عن على قال : قال رسول الله

صلى الله عليه وسلم (أنا مدينة العلم وعلى بابها) هذا حديث حسن على الصواب، وسبق ذكره في علمه

۱۰ و أخرج الحاكم وصححه عن على قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقلت: يارسول الله بعثنى وأنا شاب أقضى بينهم، ولا أدرى ما القضاء ؛ فضرب صدرى بيده ثم قال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه، فوالذى فلق الحبة ماشككت فى قضاء بين اثنين، وسبق ذكره فى قضائه

۱۱ ــ وأخرج عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب: على أقضانا

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أفرض أهل المدينة وأقضاهم على بن أبى طالب

17 \_ وقال عبد الله بن عيّاش بن أبي ربيعة : كان لعلى ماشئت من خرس قاطع فى العلم ، وكان له البسطة فى العشيرة ، والقدم فى الإسلام ، والعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم ، والفقه فى السنة ، والنجدة فى الحرب ، والجود فى المال

۱۳ ـ وأخرج أبو يعلى عن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب:
 لقد أعطى على ثلاث خصال ، لأن تكون لى خصلة منها أحب الى

من أن أعطى حمر النعم . فسئل ، وماهن ؟ قال : تَزَوَّجه ابنته فاطمة وسكناه المسجد ، لا يحل لى فيه مايحل له ، والراية يوم خيبر

١٤ ــ وأخرج أبو يعلى ، والبزار عن سعد بن أبي وقاص قال :
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من آذى عليًا فقد آذانى

الله عليه وسلم قال : من أحب علياً فقد أحبني ، ومَن أحبني فقد أحب الله عليه ومن أبغض علياً فقد أبغض ومن أبغضني فقد أبغض الله ، ومن أبغضني فقد أبغض الله

۱۶ – وأخرج أحمد ، والحاكم وصححه عن أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من سب علياً فقد سبنى »

۱۷ – وأخرج الطبرانى عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « على مع القرآن والقرآن مع على لايفترقان حتى يردا على الحوض »

## آثاري

#### نبذ من كلامه ، وحكمه ، ووصاياه

١ - النثر

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: ما انتفعت بكلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعى بكتاب كتبه إلى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه فانه كتب الى:

أما بعد فان المرع يسوءه فوت مالم يكن ليدركه ، ويسره إدراك مالم يكن ليفوته وليكن أسفك مالم يكن ليفوته وليكن أسفك على مافات منها ، وما نلت من دنياك ، فلا تكن به فرحًا ، وما فاتك منها فلا تأس عليه ، وليكن هُمك لما بعد الموت والسلام

وأخرج ابن عساكر عن أربيعة قال: قال على : كونوا فى الناس كالنجلة فى الطير، إنه ليس فى الطيرشى و إلا وهو يستضعفها، ولو يعلم الطير مافى أجوافها من البركة لم يفعلوا ذلك بها

خالِطوا الناس بألسنتكم وأجسادكم ، وزايلوهم بأعمالكم وقلوبكم ، فان للمرء ما اكتسب وهو يوم القيامة مع من أحب

وأخرج ابن يحيى بن جعدة قال : قال على بن أبي طالب : ياحملة

القرآن اعملوا به ، فانما العالم من علم ، ثم عمل بما علم، ووافق علمه عمله ، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم ويخالف عملهم علمهم، يجلسون حلقًا فيباهى بعضهم بعضًا ، حتى أن الرجل يغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ، و يدعه أوائك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله

وقال رضى الله عنه يخاطب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن أردت أن تلحق بصاحبيك ، فاقصر الأمل ، وكل دون الشبع ، وارقع القميص، والبس الإزار ، واخصف النعل تلحق بهما

وقال رضى الله عنه : الشيء شيئان : شيء قصر عنى لم أرزقه فيا مضى ، ولا أرجوه فيا بتى ، وشيء لا أناله دون وقته ، ولو استعنت عليه بقوة أهل السموات والأرض

في أعجب الانسان ليسره درك مالم يكن ليفوته ، ويسوءه فوت مالم يكن ليدركه ، ولو أنه فكر لأبصر ، ولعلم أنه مدبر ، واقتصر على ماتيسر ، ولم يتعرض لما تعسر ، واستراح قلبه مما استوعر

فكونوا أقل ماتكونون في الباطن آمالا ، وأحسن ما تكونون في الظاهر أعمالا ، فان الله تعالى أدب عباده المؤمنين أدباً حسناً ، فقال عز من قائل :

﴿ يَحْسَبُهُمْ الْجُاهِلُ أَغْنِيا عِمِنَ النَّعْفَقُ تَعْرِ فَهُمْ بِسِيَاهُمْ لَآيَسْأَ لُونَ النَّاسَ إِلَافًا ﴾ البقرة

ما أحسن تواضع الأغنيا. للفقراء، طلباً لما عند الله تعالى ! وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنيا. اتكالا على الله

ومن كلامه : التوفيق خير قائد ، وحسن الحلق خير قربن ، والعقل خير صاحب ، والأدب خير ميراث ، ولا وحشة أشد من العجب

ومن كلامه رضى الله عنه: لانكون غنياً حتى تكون عفيفاً، ولا تكون زاهداً حتى تكون متواضعاً، ولا تكون متواضعاً حتى تكون حلياً، ولا يسلم قلبك حتى تحب للمسلمين ماتحب لنفسك، وكنى بالمرء جهلا أن يرتكب ماعنه نهى، وكنى به عقلاً أن يسلم الناس من شره، وأعرض عن الجهل وأهله أوا كفف عن الناس ماتحب أن يكف الناس عنك، وأكرم من صافاك، وأحسن مجاورة من جاورك، وإن جانبك

واكفف الأذى، واصفح عن سوء الأخلاق، ولتكن يدك العليا إن استطعت، ووطن نفسك على الصير على ما أصابك، وألهم نفسك القناعة، وأكثر الدعاء تسلم من ثورة الشيطان، ولا تنافس (م - ١٤ - ثالث)

على الدنيا، ولا تتبع الهوى ، وعايك بالشبم العالية ، تقهر من يناويك وعنه أيضًا: قل عندكل شدة ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم تكف ، وقل عندكل نعمة : الحمد لله ، تزد منها وإذا أبطأت عليك الأرزاق ، فاستغفر الله يوسع عليك . مفتاح الجنة الصبر، ومعتاح الشرف التواضع ، ومفتاح الكرم التقوى

#### قال ينصح ابنه الحسن

يابني اجعل فضك ميزانًا فيا بينك و بين غيرك ، فأحب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ماتكره لها ، ولا تظلم كا لاتحب أن تظلم ، وأحسن كا تحب أن يحسن اليك ، واستقبح من فضك ماتستقبح من غيرك ، وارض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ، ولا تقل مالاتعلم ، وإن قل مالاتعلم ، ولا تقل مالاتحب أن يقال لك، ولا تكن عبد غيرك ، وقد جعلك الله حراً ا

واعلم أن حفظ مافى يديك ، أحَب الى من طلب مافى يد غيرك ، ولا تأكل من طعام ليس لك فيه حق ، فبئس الطعام الحرام ، وجد في الحصول على معاشك ، وإياك والاتكال على المنى ، فأنها بضائع الموتى والحرفة مع العنة خير من الغنى مع الفجور

#### وقال ينصحه أيضا

يا أبنى سل عن الرفيق قبل الطريق ، وعن الجار قبل الدار ، و إياك أن تذكر في الكلام ما كان مضحكا ، و إن حكيت ذلك عن غيرك ، وأكرم عشيرتك ، فانهم جناحك الذي به تطير ، وأصلك الذي اليه تصير ، ويدك التي بها تصول ، ولسانك الذي به تقول ، ولا يكن أشقى الحلق بك ، ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ، وليس جزا من سرّك أن تسوه

#### وقال ينصحه أيضا

يا بنى ابذل لصديقك كل الودة ، ولا تطمئن البه كل الطأنينة ، وأعطه كل المواساة ، ولا تفش له كل الأسرار

#### وكتب الى ابنه الحسن ينصحه

أحى قلبك بالموعظة، ونوّره بالحكمة، وذلله بذكر الموت، وقوّه بالغنى عن الناس ، وحذره صولة الدهر وتقلب الأيام والليالى ، واعرض عليه أخبار الماضين ، وسرفى ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوه ، وأين حلوا ونزلوا ، فانك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة ، وحلوا ديار الغربة ،

وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك، ولا تبع آخرتك بدنياك، ودع القول فيا لاتعرف، والخطاب فيا لا تكلف، وأمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، وأمر بالمعروف بيدك ولسانك، ولا تأخذك في الحق لومة لائم، وتفقه في الدين، وعود نفسك الصبر على المكروه

#### وقال يعظه أيضاً

يابنى احفظ عنى أربعا وأربعا لايضرك ماعملت معهن : أغنى الغنى العقل ؛ وأكبر الفقر الحمق ، وأوحش الوحشة العجب ؛ وأكرم الحسب حسن الحلق

يا بنى إياك ومصادقة الأحمق، فانه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فانه يبعد عنك أحوج ماتكون اليه، وإياك ومصادقة الكذاب، فانه كالسراب، يقرب اليك البعيد، ويبعد عنك القريب

#### وصيته لأولاده

ياكبنى ، عاشر وا الناس عشرة إن غبتم حنوا اليكم ، و إن فقدتم بكوا عليكم

يا َبني ، إِن القلوب جنود مجندةٌ تتلاحظ بالمودة ، وتتناجي بها ،

وكذلك هي في البغض؛ فاذا أحببتم الرجل من غير حق سبق منه البكم فارجوه؛ واذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه البكم فاحذروه

## نبل من كتبه كتب الى معاوية ينصحه

اتق الله فيما لديك ، وانظر فى حقه عليك ، وارحع الى معرفة مالاتعذر بجهالته ، فإن للطاعة أعلاماً واضحة ، وسبلا نيرة ، ومحجة نهجة ، وغاية مطلوبة ، يردها الأكياس ، ويخالفها الانكاس ، من نكب عنها جار عن الحق ، وخبط فى التيه ، وغير الله نعمته ، وأحل به نقمته ، فنفسك نفسك ، فقد بين الله لك سبيلك ، وحيث تناهت بك أمورك ، فقد أجريت الى غاية خسر ، ومنزلة كفر

#### وكتب الى عامله على البَصرة ينصحه

دع الإسراف مقتصداً ، واذكر فى اليوم غدا ، وأمسك من المال بقدر ضرورتك ، وقدم الفضل ليوم حاجتك

أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين، وأنت عنده من المتكبرين؟ وتطمع وأنت متمرغ فى النعيم، تمنعه الضعيف والأرملة، أن يوجب لك ثواب المتصدقين؟ وإنما المرء مجزى بما أسلف، وقادم على ما قدم، والسلام

### كتب الى عامله على البَصرة ينصحه

كتب على كرم الله وجهه الى عثمان بن حنيف عامله على البصرة وكان بلغه أنه دعى الى وليمة فمضى اليها ، قال رحمه الله :

أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك الى مأدبة فأسرعت اليها تستطاب لك الألوان، وتنقل اليك الجفان، وما ظننت أنك تجيب الى طعام قوم عائلهم بجفو، وغنيهم مَدعو، فانظر الى ماتقضه، فما أشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجهه فنل منه؛ ألا وان لكل مأموم إماماً يقتدى به، ويستضى، بنور علمه، ألا وإن أمامكم قد اكنى من دنساه بطمريه (الإزار والرداء) ومن طعامه بقرصيه، ألا وأنكم لاتقدرون على ذلك، ولكن أعينونى بورع واجتهاد، وعفة وسداد، فو الله ما كنزت من دنياكم تبراً ولا ادخرت من غنائها وفراً ، ولا أعددت لبالى ثوبى طمراً ، ولا حزت من أرضها شبراً ، ولا أخذت منه إلا كقوت أتانى دَبرة ، ولهى في عيني أدهى وأوهى من عصفة مقرة (أى مُرَّة)

## نبذ من أمثاله

خير اخوانك من واساك، وخير منه من كفاك. خير مالك ما أعانك على حاجتك، من كان في النعمة جهل قدر البلية، السؤال مذلة، والعطاء

محبة ، صحبة الأشرار تورث سو الظن بالأخيار ، الحرُّ حر ولو مسه الضر ، ماضل من استرشد ، ولا خاب من استشار ، المودة بين الآباء صلة بين الأبناء ، جودة الكلام في الاختصار ، خير الكلام ماقل ودل ، ولم يطل فيمل ، جليس المر مثله ، خف الله تأمن غيره ، خالف نفسك تسترح ، خير الأصحاب من يدلك على الخير ، دليل عقل المر فعله ، ودليل علمه قوله ، دوام السرور برؤية الاخوان ، وفاهة العيش في الأمن ، دم على كظم الغيظ تحمد عواقبك ، ذكر الموت جلاء القلوب ، زينة الباطن خير من زينة الظاهر

# شذرات من خطبه

خطبته بعد البيعة له بالحلافة

لما تمت بيعة على برضا معظم أهل المدينة صعد رضى الله عنه المنبر وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

أيها الناس، ان الله تعالى أنرل كتابًا هاديًا يبين فيه الخير والشر، فخذوا بالخير، ودعوا الشر، الفرائض الفرائض أدوها الى الله تعالى تؤدكم الى الجنة ، إن الله حرم حرمات غير مجهولة ، وفضل حرمة المسلم على الحرم كلها ، وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسلمين في معاقدها ، فالمسلم

من سلم المسلمون من لسانه ويده إلا بالحق. لايحل أذى المسلم إلا بمبا يجب . بادروا أمر العامة وخاصة أحدكم وهو الموت، فان الناس أمامكم، وإنما خلفكم الساعة تحدوكم فحنفوا تلحقوا، فانما منتظر بالناس أخراهم اتقوا الله عباد الله فى بلاده، وعباده، فانكم مسئولون حتى عن البقاع والبهائم وأطيعوا الله ولا تعصوه، واذا رأيتم الخير فحذوا به، وإذا رأيتم الخير فحذوا به، وإذا رأيتم الشر فأعرضوا عنه، واذ كروا إذ أنتم قليل مستضعفون فى الأرض ئم نزل

#### من خطبة له في الوعظ

رحم الله امرءاً سمع حكما فوعى، ودعى الى رشاد فدنا، وأخذ بحجزة هاد فنجا، راقب ربه، وخاف ذنبه، قدم خالصاً، وعمل صالحاً، اكتسب مذخوراً، واجتنب محذوراً، رمى غرضاً ، وأحرز عوضاً . كابر هواه، وكذب مناه، جعل الصبر مطية نجاته، والتقوى عُدة وفاته، وكب الطريقة الغراء، ولزم المحجة البيضاء، اغتنم المهل، وبادر الأجل، وتزوّد من العمل

#### من خطبة له في الوعظ

أعجب مافى الانسان قلبه، وله مواد فى الحكم وأضداد من خلافها، فان سنح ( ظهر ) له الرجاء أذله الطمع، و إن هاجه الطمع أهلكه الحرص، و إن ملكه اليأس قتله الأسف، و إن عرض له الغضب اشتد به الغيظ، وان أسعد بالرضا نسى التحفظ، و إن أتاه الخوف شغله الحذر، و إن اتسع له الأمن استلبته العزة، و إن أصابته مصيبة فضحه الجزع، و إن استفاد مالاً أطفاه الغنى، وان عضته فاقة بلغ به البلاء، وان جهده الجوع قمد به الضعف، و إن أفرط فى الشبع كظته ( ملاً ته ) البطنة، فكل تقصير به مضر، وكل إفراط له قاتل

#### ومن خطبة له في التقوى

حمد الله وأثنى ثم قال: أوصيكم عباد الله ونفسى بتقوى الله، ولزوم طاعته، وتقديم العمل، وترك الأمل، فانه من فرط فى عمله لم ينتفع بشىء من أمله

أين التعب بالميل والنهار، المقتحم للجج البحار، ومفاوز القفار ، يسير من وراء الجبال ، وعالج الرّمال . يصل الغدوّ بالرواح ، والمساء بالصباح، في طلب محقرات الأرباح ، هجمت عليه منيته فعظمت بنفسه

رزيته، فصار ماجمع بوراً، وما اكتسب غروراً، ووافى القيامة محسوراً أيها الله على الغار بنفسه كأنى بك، وقد أتاك رسول ربك، لايقرع لك باباً، ولا يهاب لك حجاباً، ولا يقبل منك بديلاً، ولا يأخذ منك كفيلاً، ولا يرحم لك صغيراً، ولا يوقر فيك كبيراً، حتى يؤديك الى قعر مظلمة، أرجاؤها موحشة، كفعله بالأمم الخالية، والقرون الماضية

أين من سعى واجتهد، وجمع وعدد، وبنى وشيّد، وزخرف ونجد، وبالقليل لم يقنع، وبالكثير لم يُمتّع ؟

أين من قاد الجنود، ونشر البنود؟ أضحوا رفاتا، تحت الثري أمواتًا، وأنتم بكأسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون

عباد الله ، فاتقوا الله ، وراقبوه ، واعملوا لليوم الذي تسير فيه الجبال وتشقق السماء بالنمام ، وتتطاير الكتب عن الأيمان والشمائل ، فأي رجل يومثذ تراك؟ أقائل: هاؤم اقراوا كتابيه، أم ياليتني لم أوت كتابيه نسأل من وعدنا باقامة الشعائر جنته أن يقينا سخطه

إِن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد

هذا و إِن كتاب بهج البلاغة قدجمع من خطب الإمام على رضي الله

عنه ونصائحه ، ومواعظه ، ما فيه الكفاية، بعد كتاب الله تعالى، وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم لمن أراد التضلع والاستزادة من النصح والارشاد

#### شعره

جاء في كتاب ترجمة على بن أبي طالب للاستاذ أحمد زكى صفوت المدرس بدار العلوم سابقًا مايأتي :

يعزى الى الامام على كرم الله وجهه ديوان شعر فيه زهاء ألف وأر بمائة بيت أكثرها فى الحكمة، والزهد، والابتهال، وهو فى جملته ضعيف الصناعة، وقد عزاه بعضهم الى الشريف الرضى جامع نهج البلاغة

ولم يصح منه إلا النزر النادر اليسير، مما تجيش به نفسه في مواطن النزال، ومصارعة الأبطال، في عدم المبالاة، أو عند استحسان بلاء من أبلي في وقائمه أيام صفين من القبائل كهمدان وربيعة

فمن ذلك ماذكره يافوت الحموى في معجم الأدباء عن أبي عثمان المازني من أنه لم يصح أن علياً تكلم من الشعر بشيء غير هذين البيتين وصوبه الزيخشرى:

« تلكم قريش تَمنــانى لتقتلني ﴿ فلا وربك مابَرٌ وا ولا ظفروا »

« فان هلكت فرهن ذمتى لهم بذات ودقين لايعفو لها أثر » ( ذات ودقين ــ الداهية )

وقال ابن رشیق القیر وانی فی کتابه العمدة : من شعر علی بن أبی طالب رضی الله عنه ، وکان مجوّداً ، ماقاله یوم صفین یذکر هَمدان ونصرهم إیاه :

« ولما رأيت الحيل ترجم بالقَنا ﴿ فُوارَسُهَا حَمْرُ النَّحُورُ دُوامَى ﴾

« تیممت هَمدان الذین هم هم اذا ناب دهر جُنتی وسهامی »

« فجاو بني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لئام »

«فخاضوا لظاهاواستطارواشرارها وكانوا لدى الهيجاكأ سد ضرام »

وذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد الفريد : أن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال فى حضين بن المنذر صاحب رايته بصفين :

« لمن راية سودا ، يخفق ظلها إذا قيل قدمها خضين تقدما »

« يقدمها في الصف حتى يزيرها 💎 حياض المنايا تقطر السم والدما »

« جزى الله عنى والجزاء بكفه ربيعة خيراً ما أعف وأكرما » وقال في همدان :

« لهمدان أخلاق ودين يزينهم و بأس إذا لاقوا وحسن كلام »

« فلو كنت بوابًا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام »

وذ كر الطبرى فى تاريخه، وهو ممن يوثق بأخباره : إن لعلى رضى الله عنه أشعارًا وأرجازًا قالها حين البيعة، وفى وقعة الجل، ووقعة صفين. فمن رحزه فى وقعة الجل

« يالهف نفسى على ربيعة ] ربيعة السامعه المطيعة » وفي وقعة صفين !

« أضر بهم ولا أرى معاوية ﴿ الجاحظالعين العظيم الحاوية (١)» وذكر المسعودي في كتابه مروج الذهب بعض أرجازه في صفين وفي قتال الخوارج ، فمن رجزه في قتال أهل النهروان:

« يأمها ذا المبتنى علياً إنى أراك جاهلا شقيًا » « قد كنت عن كفاحه غنيا هلم فابرز ها هنا إليا » وكان على "كثيرًا مايذكر هذين البيتين :

« أشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيكا »

« ولا تجزع من الموت إذا حل بناديكا »
وذكر أبو على القالى » في كتابه الأمالي، بضعة أبياتله في الفخر :

« إذا المشكلات تصدّبن لي كشفت حقائقها كا بالنظر »

« وإن برقت في مخيل (٢) الصوا ب عياء لا يجتليها البصر »

<sup>(</sup>١) البطن (٢) المخيل : السحاب الذي يخال فيه المطر

« مقنّعة بغيوب ﴿ الأمور وضعت عليها صحيح الفكر » « مقنّعة بغيوب ﴿ الأمور وضعت عليها صحيح الفكر » « لسانى كشقشقة (۱) الأرحبى (۱) أو كالحسام اليمانى الذكر » « ولست بامّعة (۱) في الرجال ﴿ يسائل هـذا وذا ما الحبر » «ولكننى مذرب (۱) الأصغرين (۱) أبين مما مضى ماغبر » وذكر المرحوم الشبخ حمزة فتح الله مقتش أول اللغة العربية بوزارة

وذكر المرحوم الشبخ حمزة فتح الله مفتش أول اللغة العربية بوزارة المعارف فى كتابه المواهب الفتحية . وقد قل الشَّعبى : كان أبو بكر شاعراً ، وكان عمر شاعراً ، وكان عثمان شاعراً ، وكان على أشعر الثلاثة والله أعلم

<sup>(</sup>١) الشقشقة : ما يخرجه البعير من فيه اذا هاج

<sup>(</sup>٢) الأرحى: نسبة الى (أرحب) قبيلة من همدان

<sup>(</sup>٣) أمعة : الرجل الذي لارأى له ولا عزم

<sup>(</sup>٤) مذرب: حاد ماش

 <sup>(</sup>٥) الأصغران : القلب واللسان

### كلمة عامة في على بن ابي طالب

إن عليًّا - كرم الله وجهه - نشأ فى الإسلام منذ صباه ، فلم تمازجه عادات الوثنية والجاهلية ، وقد ترعرع فى حضن النبى صلى الله عليه وسلم ، وكان ملازمًا له ، وفى سبيله مستميتًا ، فكانت له المواقف الخطيرة بين يديه ، وكان النبى عليه الصلاة والسلام يعطف عليه ، ويحبه كثيرًا كا ذكر فى أحاديثه ، وقد اشتهر رضى الله عنه بالشدة ، والورع ، وعدم المداجاة

فلما ولى الخلافة سار فيها بهذه الأخلاق الفاضلة ، وكان العرب قد ابتعدوا قليلاً عن حياة السذاجة، فلم تكن الشدة تقع لديهم موقعاً مرضيًا شأنها في عهد عمر

ولم يستمع على رضى الله عنه لنصح الناصحين بالتساهل مع معاوية وغيره ، فانسعت دائرة الفتنة، وحدث ماحدث من الحروب الداخليــة ( الواردة في كتب التاريخ )

وكان العرب من جهة ثانية قد شعروا بالحياة الناعمة ، والرفاهية ، وأخذ حب الجاه والمركز يقوى في نفوس بعض رجالهم ، فكان ذلك أيضاً سبباً من أسباب كثرة الحلاف ؛ بل ان هذا من الأسباب

الرئيسية التى حملت معاوية وعمراً وطلحة والزبير على الخلاف، وقد كانت الحروب الداخلية مانعاً قوياً، منع المسلمين من الاستمرار فى فتوحاتهم الحارجية، فلم تتسع البلاد التى دخلت فى حوزة العرب أكثر مما كانت عليه فى عهد عمان رضى الله عنه، هذا الى أن الفتن الداخلية قد فتحت باباً لكثرة الفرق الإسلامية من شيعة (۱)، وأوجدت تباعداً بين قلوب المسلمين فنفر بعضهم من بعض فى أقطار الحجاز والعراق والشام نفوراً كان سبباً فى تكرار الفتن ودس الدسائس من حين إلى حين

وكان على ممتازاً بخصال قلما اجتمعت لغيره وهي : الشجاعة ، والعفة ، والفصاحة

١ – فأما الشجاعة فقد كان محمله منها لا يجهل ، وقف المواقف المشهودة المعهودة ، وخاض غمرات الموت ، لا يبالى أوقع على الموت ،

<sup>(</sup>١) الشيعة هم الذين نصروا علياً رضى الله عنه على خصومه، وظلوا متحزبين له ولابنائه من بعده، وكثيراً ماخرجواضد خلفاء الأمويين ثم العباسيين انتصاراً لأبناء على مع تعصبهم فى حبه وحب أبنائه وهم فرق عديدة

<sup>(</sup>۲) أما الخوارج فهم الذين خرجوا على على ومعاوية لأنهما فى نظرهم مصدر الفتن بين السلمين . وقد تكرر خروج الحوارج ضد خلفاء بنى أمية اعتقاداً منهم بأنهم يتولون حكم المسلمين بغير حق وصلاحية وكانوا يظهرون الورع والتقوى ويستميتون في حروبهم ضد جيوش الحلفاء الأمويين وأنصارهم وهم فرق عديدة

أم وقع الموت عليه ؟ وأول ما عرف من شجاعته مبيته موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة ، وهو يعلم أن قوماً يترصدونه، حتى إذا خرج قتلوه ، فلم يكن ذلك مما يضعف قلبه أو يؤثر في نفسه

ثم فى واقعة بدر، وما بعدها من المشاهد، كان علمًا خفاقًا لايخفى مكانه، يبارز الأقران فلا يقفون له، ويفرق الجماعات بشدة هجماته، وقد آتاه الله من قوة العضل وثبات الجنان، القسط الأوفر، أغمد سيفه مدة أربع وعشرين سنة، حتى اذا جاءت خلافته جرده على مخالفيه، ففعل الأفاعيل، وكان الناس يهابون مواقفه، ويخشون مبارزته، لما يعلمون من شدة صولته، وقوة ضربته

٣ - وأما الفقه فلم يكن مقامه فيه مجهولًا ، صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صباه ، وأخذ عنه القرآن الكريم ، وكان يكتب له مع ما أوتيه من ذكاء بنى عبد مناف ثم بنى هاشم ، ولم يزل معه الى أن توفى عليه السلام . كل هذا أكسبه قوة فى استنباط الأحكام الدينية ، فكان الحلفاء (أبو بكر وعمر وعمان) يستشير ونه فى الأحكام، ويرجعون الى رأيه إذا خالفهم فى بعض الأحيان ، وأكثر من عرف ذلك عنه عمر بن الحطاب

۳ وأما الفصاحة ، فيعرف مقداره فيها من خطبه ، ومكاتباته
 ۲ م - ۱۵ ثالث )

الواردة في كتاب نهج البلاغة ، هذه الصفات العالية مع مامنحه الله من شرف القرابة للرسول، صلى الله عليه وسلم ، ومصاهرته له ، جعلته يرى لنفسه فضلًا على سائر قريش ، صغيرها وكبيرها ، شيخها وفتاها ، ويرى بذلك له الحق في ولاية الأمر دونهم ، وهذا كان من أكبر الأسباب في عدم استقامة الأمر له (كما جاء في كتب التاريخ)

و بالجملة فان حياة هـذا البطل تظهر لنا مواطن العبقرية فى أرفع الأبطال الذين أنجبهم الشرق الإسلامى، وتظهر لنا مناحى البطولة فى نفسه الرفيعة الأنوف، وتشرح لنا سر المأساة التى انتهت بالرجل الى أن يموت بالسيف ( وهو صاحب القلم والسيف)

هذه الحياة ينطوى تحتها سر هذا العلم الذى خفق على سطح الأرض ثلاثًا إوستين عامًا ، والشهاب الراصد الذى تعلقت به قلوب الناس ، فأبت أن اترده الى التراب ، و إنسا ردته الى السما ، ولبثت تنتظر أن يعود اليها يحمل نور السماء

فما كان الرجل في حياته بضعة من الأرض فحسب؛ بل روح من الملا اتخذها الله من أشرف ذريات آدم عليه السلام، وأماض عليها النور في فجر الإسلام المجيد، فكانت أجمل صورة يرتسم فيها جلال المؤمن، أو الإنسان المؤمن، أو الإنسان المؤمن، أو الإنسان الكامل

# ه - عمر بن عبد العريز خامس الحلفاء الراشدين

عربن عبد العزيز هو خامس الحلفاء الراشدين، بشهادة إمامين جليلين من أمّة الإسلام وهما: الإمام سفيان الثورى رحمه الله، وهو إمام من أمّـة المسلمين، وعَلَم من أعلام الدين، توفى بالبَصرة سنة إحدى وسبعين ومائة؛ والإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنهما، فكل منهما قال: الخلفاء الراشدون خمسة:

أبو بكر . وعمر . وعمَّان . وعلى . وعمر بن عبد العزيز

نسبه - هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز ، بن مروان ، بن الحكم ، القرشى ، الأموى . وأمه أم عاصم ، ليلي بنت عاصم ، ابن سيدنا عمر ابن الخطاب رضى الله عنه

مولده - ولد بحلوان إحدى ضواحى القاهرة ، سنة إحدى وستين المبحرة ( فهو يُعد مصريًا ، و إن كان أصله عربيًا )

نشأته \_ نشأ فى عز ونعيم ، لأن والده عبد العزيز بن مروان كان واليًا على مصر وحاكمها ، أرسله الى المدينة ليتعلم بها ، فأخذ العلم عن

أنس بن مالك ، وغيره من العلماء الأكابر ، فأورثه العلم إيماناً صادقاً ، وكان يتشبه مجده عر بن الخطاب ، فنشأ زاهداً عفيفاً ، ويرجع الفضل فيه إلى بيت عر بن الخطاب ، وإلى أثر الوراثة الطيبة ، بعد فضل الله عليه

#### خلافته

ولى الخلافة سنة تسع وتسعين من الهجرة بعد ابن عمه سليان بن عبدالله ، وذلك أنسليان أوصى له بها حين احتضر، وآثره على يزيد ومسلمة ابنى عبد الملك ، فظهرت عليه علامات الاستياء ، لما يعلم فى الحلافة من عظيم التبعات ، واستقبلها بحزم وعزم ، وترك زينة الدنيا وزخرفها ، وقدم عليه وفود الشعراء للتهنئة فلم يأذن لهم ، وقال لابنه : قل لهم ﴿ إِنّى أَحافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ يونس وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز :

« أنت ابن عبد العزيز الحير لارهق

غمر الشباب ولا أزرى بك القدم »

« تدعو قریش وأنصار الرسول له أن يمتعوا بأبى حفص وما ظلموا »

« راحوا محيون محوداً شمائله

صلت الجبين وفي عرنينه شَم »

« يرجون منك ولا يخشون مظلمة غرفاً وتمطر من معروفك الديم »

« أَحْيَا بِكُ اللهُ أَقُوامًا فَكَنْتَ لَهُمِ

نور البلاد الذي تُخِلى به الظُّلم »

« لم تلق جَدًا كأجداد يعدهم

مروان ذو النور والفاروق والحكم »

« أشبهت من عمر الفاروق سيرته

سن الفرائض وائتمت به الأمم »

« ألفيت بيتك في العلياء مكنه

أسُّ البناء وما في سورها هدم »

\* \* \*

« يا أعظم النــاس عند العفو عافية

وأرهب الناس صولات اذا انتقموا »

« قد جربت مصر والضحاك أنهم

قوم اذا حاربوا في حربهم قحم ٣

« هلا سألت بهم مصر التي نكثت

أو راهطاً يوم يحمى الراية البهم »

« عبد العزيز الذي سارت برايته تلك الزحوف الى الأجناد فاصطدموا »

ه ما كان من بلد يعــاو النفاق به

إِلاً لأسافكم ممن عصى لُحَم » « عبد العزيز بني مجداً ومكرمة

إن المكارم من أخلاقكم شيم »

ولم يكن عمر بن عبد العزيز كغيره من الحلفاء السالفين الذين كانوا مجودون على الشعراء بالكثير من الصلات والجوائز، فلم يعط جريراً سوى أربعة دنانير قائلاله: خذها فانها والله من خالص مالى

فخرج جرير من عنده وهو يقول:جئتكم من عند خليفة يمنع الشعراء ويعطىالفقراء، وإنى عنه لراضٍ

وقدم عليه وفود أهل كل بلد لتهنئته ، فتقدم اليه وفد أهل الحجاز فاشرأب منهم غلام للكلام ، فقال عمر : ياغلام ليتكلم من هو أسن منك

فقال الغلام: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، فاذا منح الله العبد لساناً لافظاً، وقلباً حافظاً، فقد استحق الكلام؛ ولو أن الأمور بالسن لكان هاهنا من هو أحق منك بمجلسك هذا فقال عمر : صَدقت . تكلم ، فهذا هو السحر الحلال فقال الغلام : يا أمير المؤمنين ؛ نحن وفد النهنئة ، لا وفد النرزئة ، ولم يقدم أحد منا اليك ، رغبة ولا رهبة ، لأننا قد آمنا في أيامك ماخفنا ، وأدركنا ماطلبنا ، فأعجب عمر بكلامه ، وسأل عن عمره ، فقيل له : عشر سنين

فقال عمر : ارفعوا الغلام فوق مرتبته

#### حالته قبل الخلافة وبعدها

كان عمر بن عبد العمزيز أعظم أموى ترفهاً وتملكاً ، غدى بالملك ، ونشأ فيه ، لايعرف إلا هو . تعصف ريحه ، فتوجد رائحته في المكان الذي يمر فيه، ويمشى مشية تسمى (العمرية)

فكان الجوارى يتعلمنها من حسنها وتبختره فيها، وانه ترك كل شيء كان فيه لمَّ استخلف، غير مشيته، فانه لم يستطع تركها، ولم يزل على ذلك حتى ولى الحلافة، فزهد فى الدنيا ورفضها، فكان رحمه الله فى أول نشأته يحب النعيم والترف كغيره من أبناء الأمراء والعظاء يدلنا على ذلك مارواه البخارى فى التاريخ عن حجاج الصواف قال: أمرنى عمر بن عبد العزيز، وهو وال على المدينة المنورة، وحاكم عليها أن أشترى له قميصاً، فاشتريته بأربعائة درهم، فلماعرضته عليه،

ولمسه لم يرض به ، ولم يقنع ، بل قال : ما أخشنه ! ولما ولى الخلافة أمرى أن أشترى له قميصًا وألَّا أغلو فى ثمنه ، فاشتريته بأربعة عشر درهمًا، فلما رآه ولمسه قال : سبحان الله ما ألينه ! وهل يلبس المسلمون مثل هذا ؟

ويشبه هذا ماحُكى: أنه رضى الله عنه كان له غلام مملوك لزمه منذ كان واليًا على المدينة يقال له ( درهم ) واختصه بخدمته ، فقال له يومًا بعد أن صار خليفة للمسلمين :

ماذا ترى من حالنا الآن يادرهم ؟ فقال الغلام : أرى الناس بخير ماعداك وما عدانى . قال عر : وكيف ذلك ؟ قال درهم : إنى عهدتك قبل الخلافة عطراً ، لباً ساً ، فاره المركب ، طيب الطعام ، (أى انه كان متأنقاً فى التياب والطعام والشراب والدابة التي يركبها والعطر الذي يتطيب به ) فلما وليت الخلافة رجوت أن أستريج فزاد عملى ، وصرت أنت فى عناء ، فبكى عمر

و بعد أيام أحضر الغلام بين يديه، ثم قال له: اذهب فأنت حرَّ لوجه الله وانصرف الى حيث تريد، ودعنى فيما أنا فيه حتى يجعل الله لى منه مَعْرجا. وعمر بن عبد العزيز أحد التابعين الموثوق بهم. قال الامام أحمد بن حنبل: ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمر بن عبد العزيز

### عمر لا يكذب مطلقاً

وكان عُمر رضى الله عنه لا يكذب مطافاً فما يؤثر عنه : أنه خرج مع سليان يريد الصائفة ، فالتق غامانه وغلمان سليان على الماء فاقتتلوا ، فضرب غلمان عمر غلمان سليان ، فشكوا ذلك الى سليان فأرسل الى عمر ، فقال له : ضرب غلمانك غلمانى . قال : ماعلمت . فقال له ضليان : كذبت ، قال عمر : ما كذبت مذ شددت على أ إزارى ، سليان : كذبت ، قال عمر : ما كذبت مذ شددت على أ إزارى ، وعلمت أن الكذب يضر أهله ، وأن فى الأرض عن مجلسك هذا لسعة فتجهز عُمر يريد مصر ، فبلغ ذلك سليان فشق عليه ، فدخلت فيا بينهما عمة ملى فقال له اسليان : قولى له يدخل على ولا يعاتبنى فدخل على عر . فاعتذر اليه سليان وقال له : يا أبا حفص ما اغتممت بأمر ، ولا أكر بنى أمر ، إلا خطرت فيه على بالى ، فأقام

### عمر يعظم مسجد الرسول عُرَاقِيَّة

كان عمر بن عبد العزيز ، إذ كان واليًا على المدينة ، إذا بات على ظهر المسجد ( مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم) لم تقربه امرأة إعظامًا لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

### موافقة صلاة عمر صلاة النبي عَلَيْقَةٍ

لما قدم أنس بن مالك ، خادم النبى صلى الله عليه وسلم ، من العراق الى المدينة ، كانت تعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز ، وكان عمر أميرها ، فصلى أنس خلفه ، فقال : ماصليت خلف إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إمامكم هذا ، وكان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يتم الركوع والسجود ، و يخفف القعود والقيام

### أول عمل بدأ به عمر حين ولى الخلافة

لما ولى الحلافة أبطل بدعة من أقبح البدع، وسن َ بدلا منها سنة من خير السنن

فقد كان خطباء المنابريوم الجمعة يختمون خطبهم بلعن الامام على ابن أبي طالب كرم الله وجه حتى يربو على كراهته وكراهة ذريته، فأمر الخليفة العادل أن يتركوا هذه البدعة الشنعاء، وأن يختموا خطبهم بقول الله تعالى:

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرُ بَي وَيَنَهْنَ عَنِ الْفَوْ بَي وَيَنَهْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمُ ۚ لَعَلَكُمُ ۚ تَذَ كُرُ وَنَ ﴾ النحل

وفى ذلك يقول كُثير عزة الشاعر:

﴿ وَلَيْتَ فَلَمْ تَشْتُمْ عَلِيًّا وَلَمْ تُخْفُ بِرِينًا وَلَمْ تَتْبِعِ مَقَالَةً نُجُومٍ » « تَكَلَّمت بالحق المبين و إغا تبين أيات الهدى بالتكلم »

### انصراف عمر عن مظاهر الخلافة وإقباله على إحياءالكتاب والسنة

لما دفن سليان ، وقام عمر بن عبد العزيز مقامه في الحلافة ، قربت اليه المراكب ، فقال : ماهـذه ؟ قالوا مراكب لم تركب قط يركبها الحليفة أول مايلي

فتركها ، وخرج يلتمس بغلته ، وقال : يامزاحم ، ضم هذه الى بيت مال المسلمين

ونصبت له سرادقات وحجر، لم يجلس فيها أحد قط، كانت تضرب للخلفاء أول مايُولون

فقال: ماهـذه؟ قالوا: سرادقات وحجر لم يجلس فيها أحد قط يجلس فيها أحد قط يجلس فيها الخليفة أول مايُولى. قال: يامزاحم، ضم هذه الى أموال المسلمين

ثم ركب بغلته وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم يجلس عليه أحد قط، يفرش للخلفاء أول مايُولون. فجعل يدفع ذلك برجله حتى

يفضى الى الحصير، ثم قال: يا مزاحم، ضم هذا الى أموال المسلمين و بات عيال سليمان يفرغون الأدهان والطيب، من هذه القارورة الى هذه القارورة، ويلبسون مالم يلبس من الثياب حتى تتكسر، وكان الخليفة إذا مات فما لبس من الثياب أو مس من الطيب كان لولده، وما لم يلبس من الثياب، وما لم يس من الطيب فهو للخليفة بعده، فلما أصبح عمر قال له أهل سليمان: هذا لك، وهذا لنا. قال: وما هذا؟ وما هذا؟ قالوا: هذا مما لبس الحليفة من الثياب، ومس من الطيب، فهو للخليفة من الثياب، ومس من الطيب، فهو لولده، وما لم يمس ولم يلبس فهو للخليفة بعده، فهو لك

قال عمر: ماهذا لى ، ولا لسليان ، ولا لكم ، ولكن يامزاحم ، ضم هذا كله الى بيت مال المسلمين . ففعل ، فتآمر الوزراء فيا بينهم فقالوا: أما المراكب ، والسرادقات ، والحجر ، والشوار ( اللباس والزينة ، ومتاع البيت ) والوطاء ، فليس فيه رجاء بعد أن كان منه فيه ماقد علمتم ، و بقيت خصلة وهى : الجوارى ، نعرضهن فعسى أن يكون ماتر يدون فيهن ، فان كان واللا ظمع لكم عنده

فأتى بالجوارى ، فعرض عليه كأمثال الدُمى (الصور المزينة) ، فلما نظر اليهن جعل يسألهن واحدةً واحدةً ، مَن أنت ؟ ولمن كنت ؟ ومَن بعث بك ؟ فتخبره الجارية بأصلها ، ولمن كانت ، وكيف أخذت، فيأمر بردهن الى أهلهن ، ويُحملن الى بلادهن حتى فرغ منهن

فلما رأوا ذلك يئسوا منه ، وعلموا أنه سيحمل الناس على الحق واحتجب عن الناس ثلاثا لايدخل عليه أحد ، ووجوه بنى مروان ، و بنى أمية ، وأشراف الجنود والعرب ، والقواد ببابه ، ينتظرون مايخرج عليهم منه ، فجلس للناس بعد ثلاث ، وحملهم على شريعة من الحق ، فعرفوها، فرد المظالم ، وأحيا الكتاب والسنة ، وسار بالعدل ، ورفض الدنيا ، وزهد فيها ، وتجرد لإحياء أمر الله عز وجل ، فلم يزل على ذلك حتى قبضه الله عز وجل ، فرحمه الله رحمة واسعة

#### نهيه عن القيام وما شرطه في صحبته

لما ولى عمر بن عبد العزيز، قام الناس بين يديه، فقال: يامعشر الناس ان تقوموا نقم، وان تقعدوا نقعد، فاغا يقوم الناس لرب العالمين، إن الله فرض فرائض، وسنَّ سننًا، من أخذ بها لحق، ومن تركها مُحق، ومن أراد أن يصحبنا فليصحبنا بخمس: يوصل الينا حاجة من لاتصل الينا حاجته، و يدلنا من العدل على مالانهتدى اليه، و يكون عونًا لنا على الحق، و يؤدى الأمانة الينا والى الناس، ولا يغتب عندنا أحدا، ومن لم يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدخول علينا

### إبتداؤه بالسلام

وكان عمر بن عبد العزيز ينقدم الى الحرس إذا خرج عليهم ألا يقوموا اليه ، ويقول لهم : لاتبتدئونى بالسلام ، إنما السلام علينا لكم عزمه على الاعتصام بالكتاب والسنة

وقال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وولاة الأمر من بعده سننا ، الأخذ بها اعتصام بكتاب الله ، وقوة على دين الله ، ليس لأحد تبديلها ولا تغييرها ، ولا النظر فى أمر خالفها ، من اهتدى بها فهو مهتد ، ومن استنصر بها فهو منصور ، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين ، ولاه الله ماتولى ، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا

قال محمد بن عبد الحكم : فسمعت مالكا يقول : وأعجبني عزم عمر في ذلك

#### صفاته ومناقبه

قد أجمع أهل العلم على أنه كان ذا علم غزير ، وعقل كبير ، وصلاح وفضل ، وزهد وورع وعدل ؛ أما شفقته على المسلمين ، ورحمته برعيته وحسن سيرته فيهم ، فحدث عنها ولا حرج ، لم تشغله عبادة ربه عن رعيته ، ولم تحل بينه و بين مايصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ، كل تقعده أعباء الحلافة ومتاعبها ، وما تقتضيه سياسة الملك من سهر ونصب عن قيامه بحق خالقه ، فكان رضى الله عنه يصرف النهار و بعض الليل أحيانًا فيما يعود على الأمة بالحيرات ، فاذا مافرغ من ذلك أقبل على عبادة ربه شطراً من الليل

وكان يحب العدل، ويكره الجور، ولا يرى أفضل من الحق، حتى أجمع العلماء على أنه من أمَّة العدل، ولنضرب أمثالا عن بعض مناقبه فنقول:

#### مثال من زهد عمر وطعامه

قال مالك بن زياد : يقولون مالك زاهد ، فأى زهد عندى ؟ إِعْمَا الرَّاهِدِ عَمْرِ بِن عَبْدُ العَزِيزِ ، أَتَتَه الدَّنِيا بَا فِيهَا فَتَرَكِهَا

وقال ابن الحكم: لما ولى عمر بن عبدالعزيز، زهد فى الدنيا، ورفض ماكان فيه، وترك أن يُخدم، وترك ألوان الطعام، فكان إذا صُنع له طعام هُيئ على شيء وغطى، حتى اذا دخل اجتذبه فأكله

#### مثال من تواضعه

قال رجاء بن حَيوة : سمرت ايلة عند عمر بن عبد العزيز، وبينما في نتكلم إذا بالسراج قد اعتل واختل، ولم يكن نوره جيداً، فقمت أنا أريد إصلاح السراج، فأمرني عمر بالجلوس، ثم قام هو بنفسه، فأصلح السراج، ثم عاد فجلس

فقال: قمت وأنا عمر بن عبدالعزيز، وجلست وأناعمر بن عبدالعزيز (ومعنى ذلك أنه لم ينقص منه شيء بقيامه و إصلاحه المصباح بنفسه) ثم قال: ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه

## عرص الرو مثال آخر من تواضعه

ناداه رجل فقال: ياخليفة الله في الأرض. فقال له عمر: مَهْ ، إلى لما ولدت اختار لى أهلى اسمًا ، فسموني عمر ، فلو ناديتني ياعمر أجبتك ، فلما كبرت اخترت لنفسي الكني، فكنيت بأبي حفص ، فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك ، فلما وليتموني أموركم سميتموني أمير المؤمنين ، فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك ، وأما خليفة الله في الأرض فلست كذلك ، ولكن خلفاء الله في الأرض ، داود النبي عليه السلام وشبهه

قال الله تبارك وتعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَة فِي الْأَرْضِ ﴾ ص

### مثال آخر من تواضعه

حكى سيدنا النضر بن سهل عن أبيه فقال:

قال عمر بن عبد العزيز لجاريته يوماً: روّحينى بالمروحة حتى أنام، فروّحته فنام، وبينها هي تروحه غلبها النوم فنامت، فلما انتبه سيدنا عمر وجدها نائمة، فأخذ المروحة وجعل يروحها، فلما قامت من نومها ورأت أمير المؤمنين يروّحها خجلت وخافت، وصاحت وصرخت، فقال لها سيدنا عمر بن عبد العزيز: لاتخافي، إغا أنت بشر مثلي، أصابك من الحرما أصابني، فأحببت أن أروحك كما روحتني

فمن هـذه الحكاية يعلم مقدار تواضعه ، وكيف جعل نفسه مثل جاريته وخدمها كما خدمته ؟

### مثال من حامه

لما ولى سيدنا عمر بن عبد العزيز الخلافة ، خرج ليلة الى المسجد مر « رجل من الحرس » فلما دخل سيدنا عمر المسجد مر ( م - ١٦ - ثالث )

فى الظلام برجل نائم فعثر به ، فرفع الرجل رأسه اليه وقال له : أمجنون أنت ؟ فقال سيدنا عمر : لا . فاغتاظ الحرسيّ من ذلك؛ لأنه يو بخ الخليفة أميز المؤمنين ، وهمّ بأذية الرجل النائم ، ظنًا منه أنه يرضى أمير المؤمنين بأذيته ، فمنعه سيدنا عمر ، وقال له : ان الرجل لم يعمل شيئًا غير أنه سألنى ، أمجنون أنت ؟ فقلت : لا . فمن هذه الحكاية يعلم ما كان عليه عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه من الحلم

### مثال من تعجيله في قضاء الحقوق

جاءت الى عمر بن عبد العزيز امرأة من أهل الكوفة فقالت: يا أمير المؤمنين ما أصبت أنا ولا بناتى مما قسم أمير المؤمنين قليلاً ولا كثيراً. قال: ومَن أنتِ؟ قالت: العرفاء والمناكب. قال: ارجعى حتى العشية فأكتب لك

ثم قال : مَه . فلعلى لا أبلغ العشاء ، ادخلى على فاطمة بنت عبد الملك ( يعنى زوجته ) فبينا هي عند فاطمة إذ قام عمر فسكب وضوءاً لنفسه ، فقالت المرأة لفاطمة : ألَّا تَأْخَذَين عليك ثيابك من هذا الرجل يرى رأسك مكشوفا ؟

قالت لها: أما تعرفين مَن هذا؟ هذا أمير المؤ منين يسكب لنفسه وضوءاً قالت المرأة : ثم دعاني وكتب لي كتابا

#### مثال من ورعه وتقواه وعبادته

مماً يؤثر عنه: أنه كتب الى الولاة والعمال فى الأقاليم فقال: لاتقيدوا مسجونًا فى سجنه ، لأن ذلك بينعه من تمام الصلاة ومما يدل على تمسكه بعرى الدين ، وحمل الرعية على أن تكون قائمة بما يجب من حق الله وحق الناس، أنه رضى الله عنه كتب الى جميع عماله كتابا يقول :

اجتنبوا كل مايشغلكم عن أداء الصلوات في أوقالها، فمن ضيعها كان لما سواها أضيع، وأنه خطب يوماً فقال: أما بعد، فانه ليس بعد نبيكم نبي، وليس بعد الكتاب الذي نزل عليه كتاب، إن ماأحله الله فهو حلال، وما حرمه فهو حرام الى يوم القيامة، ألا و إني متبع، ولست بمبتدع، وهذه الخطبة واردة ضمن خطبه

وسُئلت فاطمة بنت عبد الملك ( زوجة عُمر بن عبد العزيز ) عن عبادة عمر ؟

فقالت: والله ماكان بأكثر الناس صلاةً، ولا أكثرهم صيامًا، ولكن والله مارأيت أخوف لله من عمر، لقد كان يذكر الله في فراشه، فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى نقول: ليصبحن الناس ولا خليفة لهم

#### مثال من عدل عمر بن عبد العزيز

كان سيدناعمر إمامًا عادلًا، وحاكمًا رشيداً يكره الظالمين والجبارين، حتى الذين وطدوا الملك لبنى أبيه الأمويين، واستمانوا على ذلك بظلم الناس وأذاهم

وكان يحذر ابن عمه سليان في أيام حياته أذى الناس، وينهاه عن الظلم، وقتل الخوارج، ويقول له: احبسهم حتى يتو بوا

وفى ذات يوم عرض على سليمان أحـد الحنوارج، فكلمه سليمان فأغلظ الخارجي فى القول، وقال يخاطب الحليفة: نزع الله لحبيك

فأرسل سليان فى طلب عمر بن عبد العريز ، فحضر فأخبره بما كان من الخارجى ، و بما وقع منه من السب والشتم ، فسكت عمر ولم يفه بكلمة ، فقال سليان : لابد أن تفتيني فى شأن هذا الخارجى . فقال عمر : أرى أن تشتمه كما شتمك . فقال سليان : ألست تفتى بقتله ؟ فقال عمر : لا يقتل أحد بشتم أحد إلا رجل شتم نبيا

### مثال من خلقه الكريم

جاء رجل من أهل خراسان بعد أن تمت له البيعة فقال : يا أمير المؤمنين إنى رأيت في منامي قائلا يقول : إذا ولى الأشج من بني أمية

فانه يملأ الأرض عدلًا ، كما مُلئت جوراً ، وقدسَالت الناس ، فأخبرونى أنك أنت الأشج (يعنى الذى بوجهه أثر جرح من رفس دابة من دواب أبيه )

فلما سمع عمر قوله قال له : أتقرأ القرآن ؟ قال : نعم . قال عمر : فبالذى أنعم به عليك أحق ماتقول ؟ قال الرجل : نعم ، فأمر عمر أن يقيم الرجل فى الضيافة، ويراقب حتى لايفلت ولايهرب، فمكت أكثر من شهر

وفى ذات يوم أرسل عمر فى طلبه ، فجاءوا به بين يديه ، فقال عمر للرجل : أتدرى لِم حبستك ؟ قال : لا . قال : إنى أرسلت إلى بلدك أسأل عنك ، فأثنى عليك الأصدقاء والأعداء ، فانصرف الى بلدك راشداً آمنا

هـذه الحادثة تدل على ماكان عليه الحليفة الأموى الراشد من الحلق السكريم المتين ، فأنه لم تخدعه قولة هذا الرجل الحراساني ، ولم يغتر بها ، بل اتهمه فيما حدثه به ، ولذلك بعث الى عامله على خراسان يسأله عن حاله . ولما علم أنه ممن حسنت سمعته في بلده . لم يُجزه بأكثر من أن يأمره بالانصراف وهو آمن على نفسه

#### مثال من رفقه ، وحسن معاملته لرعيته

كان عمر بن عبد العزيز من أكبر دعاة الإنسانية في العالم، ومن أعظم الذين أقاموا دعائم المساواة بين أفراد البشر على ظهر الأرض . فقد كانت أطفاله تخرج الى الطرقات وتختلط بأولاد الفقراء والمساكين في الحارات ، وترتع وتلعب معهم

ولقد خرج ولد له فی يوم من الأیام، فأخذ یلعب مع أترابه فی السن فشج غلام وجهه، وأسال منه الدم، فأخذ الحدم الغلام الذی شجه وأدخلوه بیت الامارة لینظروا ماتأمر به زوجة الحلیفة (وهی فاطمة بنت عبد الملك بن مروان) فسمع عمر جلبة فی البیت، فانتقل من حجرته لیری ماذا جری ؟ فرأی غلاماً صغیراً یبکی، وله أم مسكینة تتضرع الی زوجته لتغفر لابنها ذنبه وخطأه، فسأل عمر عن سبب هذه الحلبة، فحدثوه بما كان، وأخبروه أن الغلام، الذی شج وجه ابنه، یتیم، وأن أمه أیم لازوج لها، ومسكینة لاذنب علیها فیا اقترفه ولدها فرق عمر للیتیم وأمه، ورفق بهما، وقال للخدم: اسألوا المرأة:

فرق عمر لليتيم وأمه ، ورفق بهما ، وقال للخدم : اسألوا المرأة : أللغلام عطاء مع اليتامى ؟ ( يعنى سلوها هلله شيء مقدر في بيت المال؟) فقالت : لا . فقال عمر : اكتبوه في سجل اليتامى المستحقين للمعونة فلما سمعت فاطمة زوجته قوله غضبت ، وقالت لعمر : ما أشد خوفى

على أبنائى من الفقراء واليتامى بعد الذى فعلت! فالتفت اليها عمر وقال: إنهم أزمجوه كثيراً والله تعالى يقول:

﴿ وَأَنْ تَعَفُوا أَقُرْبُ لِلتَّقُوَّى ﴾ البقرة

ويقول ﴿ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ آل عمران

فسكتت فاطمة ، وكظمت غيظها

فانظروا رحمكم الله الى شدة حلم سيدنا عمر بن عبد العزيز ، ورفقه بالضعفاء والمساكين واليتامى ، ومقابلته السيئة بالاحسان ، وهذا هو منتهى العدل والانسانية

#### مثال من عفته

أتت عمر بن عبد العزيز سِلَّنا رطب من الأردُن، فقال: ماهذا؟ قالوا: رطب بعث به أمير الأودن . قال : علام جيء به ؟ قالوا: على دواب البريد . قال : فما جعلني الله أحق بدواب البريد من المسلمين ، أخرجوها فبيعوها، واجعلوا ثمنهما في علف دواب البريد قال ابن الحكم : فغمزني ابن أخيه فقال لى : اذهب فاذا قامنا على ثمن فخذها على " . قال : فأخرجنا الى السوق فبلغنا أربعة عشر درهماً ، فأخذتهما فجئت بهما الى ابن أخيه، فقال : اذهب بهذه الواحدة الى أمير المؤمنين ، وحبس لنفسه واحدة

قال فأتيته بها فقال: ماهذا؟ قلت اشتراها فلان ابن أخيك فبعث اللك مهذه، وحبس لنفسه الأخرى، قال: الآن طاب لى أكله

#### مثال من تعففه عن مال المسامين

يحكى أن سيدنا عمر بن عبد العزيز كان يقسم تفاحا للمسلمين ( والخليفة هو الذي كان يعمل ذلك ) لأن كل أموال المسلمين كانت عند الخليفة . وبينها هو يقسم التفاح ويفرقه على أهله ، ومن يستحقه ، أخذ ابن له صغير تفاحة ، فقام اليه سيدنا عمر وفك يده ، وأخذ التفاحة من فحه ، ووضعها في التفاح ، فذهب الولد يبكى الى أمه فلما علمت السبب أرسلت الى السوق فاشترت له تفاحاً

فلما رجع سيدنا عمر ووجد ريح النفاح قال لزوجته « يا فاطمة » هل أخذت شيئاً من تفاح المسلمين ؟ فقالت : لا . وأخبرته بما حصل فقال لها : والله لقد انتزعتها من ابنى فكا نما انتزعتها من قلبى ، لكنى كرهت أن أضيع نفسى بتفاحة من في المسلمين

فمن هذه الحكاية يفهم جلياً ما كان عليه سيدنا عمر بن عبدالعزيز من الزهد والتعفف عن مال المسلمين

### مثال آخر من عفته وزهده

مما يؤثر عنه فى العفة والزهد قال رجاء بن حَيوة :

أمرنى عمر بن عبدالعزيز أن أشترىله ثوبًا بستة دراهم، فاشتريته له، فجسّه فقال: هو على ما أحب لولا أن فيه لينًا

قال رجاء: فبكيت وقال: فما يبكيك؟ قال رجاء: أتيتك وأنت أمير بثوب بستمائة درهم فجسسته وقالت: هو على ما أحب لولا أن فيه خشونة؛ وأتيتك وأنت أمير بثوب بستة دراهم فجسسته وقلت: هو على ما أحب لولا أن فيه لينًا

فقال: يارجاء إن لى نفساً تواقة؛ تاقت الى فاطمة ابنة عبد الملك فتروجتها؛ وتاقت الى الخلافة فأدركتها؛ وتاقت الى الخلافة فأدركتها؛ وقد تاقت الى الجنة؛ فأرجو أن أدركها إن شاء الله تعالى

وكان عمر بن عبد العزيز كثيراً مايتمثل بهذه الأبيات:

« نهـــارك يامغرور سهو وغفلة

وليلك نوم والردى لك لازم »

« يغرك مايفني وتفرح بالمني

كما غر باللذات في النوم حالم »

« وشغلك في سوف تكره غيَّة

كذلك في الدنيا تعيش البهائم»

### مثال من أمانته وحرصه على مال المسلمين

جلس سيدنا عمر بن عبد العزيز ليلة للنظر فى قضايا المسلمين، وقصص الرعية فى ضوء السراج (المصباح) فجاء غلام (خادم) له فكلمه فى مسألة ليست من مسائل المسلمين، بل كانت تتعلق ببيته وأموره الخاصة، فقال له سيدنا عمر: إطنى السراج ثم حدثنى، لأن هذا الدهن من بيت مال المسلمين، ولا يجوز استعاله إلا فى أشغال المسلمين

#### وضعه حلى زوجته فى بيت المال

قال سيدنا عمر لزوجته فاطمة بنت عبد الملك: قد عامت حال هذا الجوهر ( لحليها ) وما صنع فيه أبوك ، ومن أين أصابه ، فهل لك أن أجعله في تابوت ثم أطبع عليه وأجعله في أقصى بيت مال المسلمين ؟ وأنفق ما دونه ، فان خلصت اليه أنفقته ، وان مت قبل ذلك فلعمرى ليَرُدُّنه اليك ، قالت له : افعل ماشئت . ففعل ذلك ، فمات رحمه الله ولم يصل اليه ، فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك فامتنعت من أخذه وقالت : ما كنت لأتركه ، ثم آخذه ، فقسمه بين نسائه ونساء بنيه

### مثال من محافظته على الوقت وعدم تأخيره العمل الى غد

كان سيدنا عمر بن عبد العزيز ينجز أعاله فى أوقاتها ، ولا يؤخر عمل اليوم للغد . قيل له : يا أمير المؤمنين ، لو ركبت فروحت عن نفسك . قال : فمن يجزى عنى عمل ذلك اليوم ! فقيل له : تجزيه من الغد ؟ قال : لقد فدحنى ( أثقلنى ) عمل يوم واحد ، فكيف إذا اجتمع على عمل يومين ؟

قیل له : فان سلیمان قد کان برکب و ینتعش و بجری عمله ، قال عمر : ولا یوم واحد من الدنیا أجزاه سلیمان

### استطلاعه حال رعيته

خرج يومًا راكبًا يستطلع أخبار البلاد ، فلقى راكبًا من أهل المدينة فسأله عن حالها فقال : إنى تركت المدينة . والظالم مقهور ، والمظلوم بها منصور ، والغنى موفور ، والعائل مجبور

فسرٌ بذلك عمر وقال : والله لأن تكون البلدان كلها على هـذه الصفة أحب الى مما طلعت عليه الشمس

### سخاؤه في سبيل الله واكتفاؤه بالقليل

قال الحكم بن عمر الحمصى: ان أول عمل بدأ به عمر فى خلافته ، بيعه ما كان يملكه من متاع ومركب ولباس وغيره ، وقد بلغ ثمنها ثلاثة وأر بعين ألف دينار جملها فى سبيل الله ، وعين له درهمين فقط كل يوم لينفقهما فى معاشه

### رأفته وشفقته بالحيوان

كتب عمر الى ولاته يحذرهم القسوة على الحيوان بتحميله مالايطيق، ويأمرهم بمعاقبة من يعذبه أو يشو"ه خلقه أو يمثل به

### عجز عمر عن نفقة الحج وشوقه الى الجنة

قيل: إن عمر بن عبد العزيز قال لمزاحم مولاه:

إنى قد اشتهيت الحج فهل عندك شيء ؟ قال مزاحم بضعة عشر ديناراً . قال : وما تَقَعُ مِنّى ؟

ثم مكث قليلًا ثم قال له : يا أمير المؤمنين تجهز ، فقد جاءنا مال سبعة عشر ألف دينار من بعض مال بني مروان

قال عمر: اجعلها في بيت المال ، فإن تَكن حلالًا فقد أُخذنا منها

مايكىفىنا ، و إن تكن حرامًا فكفانا ما أصبنا منها

فلما رأى عمر ثِفَلَ ذلك على قال : ويحك يامزاحم لايكبُرُ عليك شيء صنعته لله ، فان لى نفساً تواقة، لم تتق الى منزلة فنالتها إلَّا تاقت إلى ماهى أرفع منها، حتى بلغت اليوم المنزلة التى ليس بعدها منزلة وإنها اليوم قد تاقت الى الجنة

#### إيثاره بيت مال المسامين على أولاده

قیــل له : هؤلاء بنوك ( وكانوا إثنی عشر ) ألا توصی لهم بشی، فانهم فقراء ؟

قال: ﴿ إِنَّ وَلِيِّي اللهُ الَّذِي نَزَّ لَ الْكِتَابَ وَهُوَيَتُوَلَّى السَّالِحِينَ ﴾ اللَّ عراف الأعراف

والله لا أعطيهم حق أحد، وهم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما غير صالح فاكنت لأعينه على سفه

#### وصيته الى أولاده

قيل: لما حضرته الوفاة جمع أولاده ، وجعل يصوب نظره فيهم ، ويصعده الحتى اغرورقت عيناه بالدموع ، ثم قال: بنفسى فتية تركتهم ، ولا مال لهم . يابنى انى خيرت نفسى بين أن تفتقروا الى آخر الأبد، وبين أن يدخل أبوكم النار، فاخترت الأول يا بنى عصمكم الله ورزقكم، وقد وكلت أمركم الى الله الذى نزال الكتاب، وهو يتولى الصالحين

وكان عنده وقتئذ (مسامة بن عبد الملك) فوهبه أربعين ألفا ليفرقها على أولاده ، وقال له : عن طيب نفس فعلت ، فقال عمر : « فرقها على من أخذت منه ظاماً »

فقال له مسلمة : لقد جمعت علينا قلوبًا متفرقة ، وجملت لنا في الصالحين ذكرًا

# آخر ماتكلم به عمر قبل وفاته

لما حضرت عمر بن عبدالعزيز الوفاة كان عنده مسلمة بن عبدالملك وزوجته فاطمة والخصى ، فقال : قومواعنى ، فانى أرى خلقًامايزدادون إلاَّ كثرة ، ماهم بجن ولا أنس

قال مسلمة : فقمنا وتركناه ، وتنحينا عنه ، وسمعنا قائلا يقول : ﴿ يِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ جَعْمُهُمَا لِلَّذِينَ لَايُرِ يِدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

وَلاَ فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِامْتَقَيِنَ ﴾ القصص

ثم خفت الصوت، فقمنا ودخلنا ، فاذا هو ميت مغمض مُسجىً

#### تاريخ وفاته

مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة ١٠١ هجرية في شهر رجب وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر، فماتت معه الفضائل، واندثرت الكمالات، وقضى على العدل، وكثر الإسراف والبذخ

قيل: ان أحد طلاب الدنيا من وراث الملك دس له السم بيدخادم في طعامه وشرابه ، فلما أحس عمر بدنو أجله اشترى موضع قبره ، ولم يتجاوز مرضه تسعة أيام ثم ترك الجيفة لكلابها ، وأقبل على الآخرة معداً العدة لحسابها

ورثاه جرير بقوله :

« يَنْعَى النَّعَاة أمير المؤمنين لنا ياخيرَ من حجَّ بيت الله واعتمرا» « مُحملت أمرا عظيما فاصطبرت له ﴿ وصرت فيه مجمَم الله ياعُمرا » « فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك نجوم الليل والقمرا »

**#** # #

فرحم الله عمر ، ورحم رجال العدل والدين ، وسبحان من يرث الأرض ومن عليها ، وهو خير الوارثين ، وانا لله وانا اليه راجعون عليمات الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون

# نبن من خطبه وحكمه ١ - خطبة له في أنه منفذ لأوامر الله

أيها الناس ، إنه ليس بعد نبيكم نبى ، وليس بعد الكتاب الذي أنزل عليكم كتاب، فما أحل الله على لسان نبيه فهو حلال الى يوم القيامة ، وما حرّم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى يوم القيامة ، ألا أنى لست بقاض ، و إنما أنا منفذ لله ، ولست ببتدع ولكنى متبع ، لست بخيركم ، و إنما أنا رجل منكم ، ألا أنى أثقلكم حملاً يأيها الناس ، إن أفضل العبادة أداء الفرائض واجتناب المحارم ،

### أقول قولى هذا . وأستغفر الله العظيم لى ولكم ٢ — خطبة له فى التقوى

يأيها الناس ، عليكم بتقوى الله ، فان تقوى الله خلف من كل شيء ، ولا خلف من التقوى

أيها الناس ، انه قد كان قبلي ولاة تجتر ون مودتهم ، بأن تدفعوا بذلك ظلمهم عنكم

أيها الناس ، إنى لست بخازن ، ولكنى أضع حيث أمرت ، ألا ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، أقول قولى هذا ، وأستغفر الله العظيم لى ولكم

#### ٣ \_ خطبة له في البعث

أيها الناس ، أنى لم أجمعكم لأمر أحدثته ؛ ولكنى نظرت فى أمر معادكم وما أنتم اليه صائرون ، فوجدت المصدق به أحمق (أى من خالف أمر الدين وهو مصدق ؛البعث والجزاء كان أحمق ) والمكذب هالكاً ، ثم نزل

#### خطبة له في الوعظ

أما بعد ، أيها الناس ، فلا يطولن عليكم الأمد ، ولا يبعدن عليكم يوم القيامة ، فان من وافته منيته ، فقد قامت قيامته ، لايستعتب من شيء ، ولا يزيد في حسن ألاً لاسلامة لامرى وفي خلاف السنة ، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله

ألاً وإنكم تعدون الهارب من ظلم إمامه عاصياً ، ألا وإن أولاها بالمعصية الامام الظالم ، ألا وإنى أعالج أمراً لايمين عليه إلا الله ، قدفنى عليه الكبير ، وكبر عليه الصغير ، وفصح عليه الأعجمى ، وهاجر اليه الأعرابي ، حتى حسبوه ديناً لايرون الحق غيره

ثم قال: إنه لأحبُّ الىَّ أوفر أموالكم وأعراضكم إلاَّ بحقها ، ولا قوة إلا بالله

( ع - ۱۷ ثالث )

#### ٥ - خطبة له في التذكير بالموت وحرصه على كفاية رعيته

أيها الناس، إنكم لم تخلقوا عبثًا، ولم تتركوا سدًى، وإن لكم معادًا ينزل الله تبارك وتعالى للحكم فيه، والفصل بينكم، فخابوخسر من خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء، وحُرم الجنة التي عرضها السموات والأرض، واعلموا أن الأمان غدًا لمن خاف ربه، وباع قليلًا بكثير، وفانيًا بباق

ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين ، وسيخلفها بعدكم الباقون ، حتى تردوا الى خير الوارثين ، ثم أنتم في كل يوم تشيعون غادياً الى الله ، ورائحاً قد قضى نحبه ، وانقضى أجله ، ثم تغيبونه في صدع من الأرض ثم تدعونه غير موسد ولا ممهد ، قد فارق الأحباب ، وخلع الاسلاب ، وواجه الحساب ، وسكن التراب ، مرتهناً بعمله ، غنياً عا ترك ، فقير الى ماقدم

ثم قال : وایم الله ، إنی لا أقول لكم هذه المقالة ، وما أعلم عند أحد منكم من الذنوب أكثر مما عندی ، فأستغفر الله لی ولكم وأتوب الیه ، وما أحد منكم تبلغنی حاجته إلا حرصت أن أسد من حاجته ماقدرت علیه وما أحد لایسعه ما عندی إلا وددت أنه بدئ بی ، و بلُحمتی الذین یلوننی حتی یستوی عیشنا وعیشكم

وایم الله إنی لو أردت غیر هذا من رخا، أو غضارة عیش ، لکان اللسان به منی ذلولاً ، ولکنه مضی من الله کتاب ناطق ، أمرنی فیه بطاعته ، ونهانی فیمه عن معصیته ، ثم رفع طرف ثو به ووضعه علی وجهه فبکی ، وأ بکی من حوله ، ثم قال :

نسأل الله التوفيق والهدى ، والعمل بما يحب ويرضى وهذه آخرخطبة لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله

#### نبل من كتبه

#### ١ - كتابه الى عماله في رد المظالم

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى العمال

أما بعد ، فانى كنت كتبت اليكم برد المظالم ، ثم كتبت إليكم أن تحبسوها ، ثم كتبت اليكم بردها ، فاطلعت من بعض أهلها على خيانات وشهود زور ، حتى قبضت أموالا قد كنت رددتها

ثم إنى رأيت أن أردها على سوء ظن بأهلها أحبُّ الى من أن أحبسها حتى ينجلى الأمر من غد على ماينجلى عنه ، فاذا جاءك كتابى هذا فارددها على أهلها والسلام

## ٧ - كتابه الى العال بإطاعة الله واجتناب نواهيه

من عبد الله عمر أمير المؤمنين الى العال:

أما بعد ، فإن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ( بالهدى ودين الله الذى الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) وإن دين الله الذى بعث به محمداً صلى الله عليه وسلم كتابه الذى أنزله عليه ، أن يطاع الله فيه ويتبع أمره ، وبجتنب مانهى عنه ، وتقام حدوده ، ويعمل بفرائضه ، ويحل حلاله ، ويحرم حرامه ، ويعترف بحقه ، ويحكم بما أنزل فيه

فن اتبع هدى الله اهتدى ، ومن صدّ عنه فقد ضل سوا، السبيل وان من طاعة الله التى أنزل فى كتابه ، أن يدعو الناس الى الإسلام كافة ، وأن يفتح لأهل الإسلام باب الهجرة ، وأن توضع الصدقات والاخماس على قضاء الله وفرائضه

وأن يبتغى الناس بأموالهم فى البر والبحر لايمنعون ولا يحبسون

#### ٣ – وفي كتاب آخر

إنى آمرك فيا وليتك من عملى ، وأفضيت اليك من أمرى بتقوى الله ، وأداء الأمانة ، واتباع ما أمر الله به ، واجتناب مانهمي الله عنه ،

وقلة الالتفات الى شى خالف ذلك ، ليكون الذى آمرك به فى سيرتك ، والنظر فى نفسك وفى عملك وما تفضى به الى ربك ، وما تعمل به فيما بينك و بين الرعية قبِكَكَ

وأنت تعلم علمًا يقينًا أنه ليست نجاة ولا حرز إلا أن ينزل بذلك المنزل من طاعة الله

ودع أن ترصد َ شيئًا ليوم ترجوه أو تخافه ، سوى ماترجوه غداً من الله وتخاف منه ، فانك قد رأيت عبراً فى نفسك ، وعبراً ما مثلها وعظ مثلنا ، وكفى مثلًا ما أصابك الى حظك من الله ، والسلام

هذه هي خلاصة سيرة عمر بن عبد العزيز وفضائله، ومن يطلع عليها يقول بحق: هكذا تكون الحلفاء، وعلى سيرته فلتسر الملوك والأمراء، وبمثله يقتدى العلماء، والعظاء، والأمراء

# كلمة موجزة عن عمر بن عبل العزيز

لقد كان سيدنا عمر بن عبد العزيز رجلًا صالحًا ، تقيًا ، متعبداً ، ورعًا ، زاهداً ، وكان مع ذلك إمامًا عادلًا ، رشيداً سائسًا ، محبًا للرعية ، مشفقًا عليها ، رفيقًا بها ، محسنًا اليها ، أمينًا على أموالها ، لم تشغله عبادة ربه عن النظر في شئون رعيته ، ولم تحل بينه و بين ما يصلحهم من جليل الأمور ودقيقها ؛ كما أنه لم تقعد به أعباء الخلافة وأوزارها ، وما تقتضيه سياسة الملك من سهر ونصب عما عليه لله من عبادة وطاعة فكان رضى الله عنه يصرف النهار و بعض الليل أحيانًا فيا يعود على الأمة بالخيرات ، فاذا مافرغ من ذلك إذا لا هو قانت آناء الليل ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على المناه الم المناه المناه عنه يصرف الليل أحيانًا فيا يعود ساجداً وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على المناه وقائمًا يحذر الآخرة و يرجو رحمة ربه على المناه الم

ولما كان سيدنا عمر بن عبد العزيز من أولى الصلاح والتق كان الناس في أيامه يتساءلون عن العبادة وتلاوة القرآن

وإذاً فكما أن الملوك على غِرار (أى على مثال) رعيتهم كذلك الناس على دين ملوكهم، وإذا كان العلم كما يقال بالتعلم، والخلق بالتخلق، كان حقاً على كل واحد أن يقرأ سيرة هذا الحليفة الصالح، لما فيها من مكارم الأخلاق، ودلائل الحيرات، ويأخذ نفسه بما تحويه من نفائس الحكم ومحاسن العظات

فان كان حاكماً تعلم منها سيرة العدل وسياسة الرعية ، فيكون له من حب الأمة وانقيادها له مايتمتع بأثره في حياته ، ثم يجد حين ينقلب الى ربه بمعدلته حسن ثوابه

وإن كان عالماً تعلم منها مايجب على العماء من حسن المنطق والعمل بالعلم ، وما ينبغى لهم من مناصحة الرعاة ، وإظهارهم على مايبدو لهم من زلل أو خطل، حتى يؤ دوا ما بأعناقهم من حق الله وحق العلم ، ويقوموا بما أمر الله به من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و بث العلم بين الناس

وإن كان غنيًا تعلم منها كيف يستثمر الخير بما أعطيه من ثروة ، وكيف يضع المال مواضعه ؟ فيجود به على الفقراء الذين لايستطيعون حيلة ولا ضربًا في الأرض ، ويعود به على الضعفاء والمساكين ، وينفقه في سبيل الله وعمل البر ، فيجد بذلك من اللذة والسعادة في الحياة الدنيا ما تتصل به سعادة الحياة الآخرة فيدرك خرير الدارين وينقلب بكلتا الحسنيين

و إن كان من أهل الخصاصة تعلم منها القناعة والعفاف ، والرضا بالكفاف ، فلم تذهب نفسه حسرات على الغنى ، ولم يَغش فى سبيله غير سبيل التقى ، فيعيش بعزة عيش الأغنياء ، ويظفر حين يرجع الى الله بأجر الأتقياء و إِن كَانَ مِمْنَ أَصَابِهِ اللَّهُ وَ بَشَى مِن نَكِبَاتُهُ فَأَطَارِ طَائَرِ صِبْرِهِ ، وَوَلِجَ بِهِ فَى ظَلَمَاتَ اليَّاسِ ، وحوالك اللجاجات ، علمه بما فيه من صنوف الحكمة وضروب الأمثال ، كيف يكون الصبر على الأرزاء ، والرضا بالقضاء ، فيستشعر قلبه برد الراحة واليقين ، ويكون من الذين ﴿ عَلَيْهِم \* صَلَوَاتٌ مِن رُبِّم \* وَرَحْمَة وَأُولَئِكَ هُم \* الْمُهْتَدُونَ ﴾

و إن كان من غير أولئك وهؤلا. ، فهو لابد واجد في سيرة هذا الرجل العظيم والإمام الكريم مايصلحه في الحياة، و ينفعه بعد المات

انتهى بعون الله الجزء الثالث من كتاب أحسن القصص فى يوم الجمعة ١٠ و بيع الأول سنة ١٣٥٣. ويليه ان شاء الله الجزء الرابع وهو يشمل خلاصة سير أغة الدين والصالحين

وختامًا أسأل الله أن يوفقنا للعمل بشريعة المصطفى وأت يحيينا ويميتنا على سنته

والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمى وعلى آله وصحبه فى المبدأ والختام م

السير على فكرى ابن المرحوم السيد محمد عبد الله

# فهيس

الصفحة

| المحادث                     |
|-----------------------------|
| ٢٦ أولياته                  |
| ۲۷ مناقب أبي بكر الصديق     |
| « أدبه في حضرة الرسول       |
| ۲۸ شجاعته                   |
| ٠٠ علمه وتقواه              |
| « قضاؤه وعدله               |
| ٣١ حلمه وسالامة قلبه        |
| ۲۲ تواضعه                   |
| ۳۳ تأديبه لنفسه             |
| ٣٤ حرصه على العمل والسعى    |
| « على المعاش                |
| ٣٦ رأفته برعيته             |
| ۳۷ زهده وورعه               |
| ٣٨ أمانته على مال المسلمين  |
| ۳۹ کرمه                     |
| ٤٠ انفاق ماله على رسول الله |
|                             |

الموضوع

| بقحه الموصوع           | الص |
|------------------------|-----|
| المقدمة                | ٢   |
| ١ - أبو بكر الصديق     |     |
| ئسيه                   | ٤   |
| اسمه ولقبه فى الجاهلية |     |
| مولده                  | ٥   |
| نشأته ومحمل صفاته      | ٦   |

۷ إسلامه

١٢ خلافته

٢٥ غزواته

٢٦ جمعه للقرآن

١٠ صحبته لرسول الله

١٤ مبايعته بالخلافة

٢١ أول أعماله بعد الحلافة

« تسيير جيش أسامة

٢٢ حرب أهل الردة

۱۱ محبة الرسول له وتعظيمه

| الموضوع                 | الصفحة   |
|-------------------------|----------|
| مفاته الخاقية           | » V.     |
| سفاته الخَلقية          | × 7 Å    |
| لأحاديث الواردة في فضله | ۱۸۳      |
| قوال الصحابة والسلف     | أ ٨٤     |
| لصالح فيه               | 1        |
| ناقب عمر                | ٠ ٨٥     |
| هيبته                   | ۲۸ ه     |
| سطوته                   | ۸۸ ،     |
| صدقه ووفاؤه             | 97       |
| تمشفه وعدله             | 7 94     |
| مغشق                    | 90       |
| حته واهمامه             |          |
| همام عمر برعيته         | 1 91     |
| نفقته ورحمته            | <b>)</b> |
| عدله                    |          |
| حترامه لحقوق المرأة     |          |
| محافظته على صحة رعيته   |          |
| خدمته ومساعدته للفقراء  | - 1 - 2  |
| واضعه                   | 1.0      |

| الموضوع                 | ٿا <i>ج</i> | الصه |
|-------------------------|-------------|------|
| من كلامه وحكمه          | نبذ         | ٤٢   |
| رات من خطبه             | شذ          | ٤٤   |
| ماياه                   | وم          | ٤٧   |
| ضه ــ وفاته             | مرا         |      |
| 4.1                     |             | ٥٢   |
| ُحاديث الواردة فى فضله  |             | 00   |
| عامة في أبي بكر         |             | 77   |
| ا – عمر بن الخطاب       | ۲           |      |
| به وأصله                | -<br>Lui    | ٦٩   |
| لده – اسمه وكنيته ولقبه | مو          | ))   |
| أته ومكانته في قومه     | ئث          | ٧٠   |
| لامه                    | الم         | ٧١   |
| ب إسلامه                |             | ۲۲   |
| له بعد إسلامه           | 6           | ٧٦   |
| للاصه للرسول وللدين     | اخ          | ٧٧   |
| ايعته بالخلافة          | •           | "    |
| ل أعاله في الحلافة      | أو          | ٧٨   |
| وحاته                   | فتر         | ))   |
| لياته                   | أو          | ٧٩.  |
|                         |             |      |

| ية الموضوع               | الصفح |
|--------------------------|-------|
| مبايعته بالخلافة         | 12.   |
| بدء أعماله في الخلافة    | 127   |
| صفاته الحلقية            |       |
| صفاته انخلقية ومناقبه    |       |
| أديه مع نفسه ومع الرسول  | ))    |
| تأديه لنفسه              | 127   |
| Ofwerth dispo            | "     |
| كرمه وبذله العظيم في     | 124   |
| سبيل الله ورسوله         | ))    |
| تصدقه وحبه لفعل الخير    | 129   |
| سیاسته فی رعیته          | 10.   |
| عدله                     | 101   |
| تفقده لحال رعيته         | 107   |
| تواضعه                   | ))    |
| حیاؤہ ۔ کرمہ وجودہ 🐞     | 104   |
| هديته للنبي              | 100   |
| صلاحه وتقواه الله        | ))    |
| الأحاديث الواردة في فضله | 107   |
|                          |       |

| الصفحة 🖫 الموضوع          |
|---------------------------|
| ۱۰۸ زهده وقصده            |
| عققش ۱۱۱                  |
| ١١٢ احترامه للشرع والحق   |
| « عفته وأمانته وحرصه على  |
| مال المماين               |
| ١١٥ مشتراه ظلامة امرأة    |
| ۱۱۷ وفاته                 |
| ۱۱۸ عمر والشوري           |
| ۱۲۰ نبذ من حکمه           |
| ۱۲۱ نبذ من کلامه          |
| ۱۲۲ شذرات من خطبه         |
| ۱۲۷ بعض کتبه              |
| ١٢٩ أولاده                |
| ١٣١ كلة عامة عن عمر       |
| ٣ - عثمان بن عفان         |
| ١٣٦ نسبه - كنيته - مولده  |
| ۱۳۷ نشأته_وصناعته_ومكانته |
| في قومه                   |
| ١٣٨ إسلامه وصحبته للرسول  |

| الصفحة الموضوع               | الصفحة الموضوع           |
|------------------------------|--------------------------|
| ١٨٦ صفاته الخُلقية           | ۱۰۸ نبذ من کتبه          |
| « صفاته الخلقية              | ۱٦٠ نبذ من كلامه         |
| (ا شجاعته                    | ۱۶۲ نبذ من خطبه          |
| ۱۸۷ كرم أخلاقه وحلمه وعفوه   | ١٦٣ وفاته وسبب قتله      |
| ۱۸۸ تواضعه                   | ١٦٦ أولاده               |
| ۱۸۹ عبادته وتقواه            | « أولياته                |
| ۱۹۰ زهده                     | ١٦٧ وصيته                |
| « رأيه وتدبيره               | ١٦٨ كلة مختصرة عن عثمان  |
| ۱۹۱ سیاسته                   | ٤ – على بن أبي طالب      |
| ۱۹۲ تصدقه واحسانه            | ١٦٩ نسبه _ كنيته _ مولاه |
| ade 190                      | ۱۷۱ زواجه                |
| ۱۹۸ حکمه وقضاؤه              | ۱۷۲ شجاعته               |
| ١٩٩ شفقته وعدله              | ١٧٣ أولياته              |
| ٢٠٠ أمانته على مال المسلمين  | ١٧٤ خلافته               |
| ۲۰۱ يوم المباهلة             | ١٧٧ أعماله في الحلافة    |
| ٢٠٣ الأحاديث الواردة في فضله | ۱۸۰ وفاته وسبب قتله      |
| ۲۰۷ آثاره                    | ۱۸۳ أولاده               |
| « النثر                      | ١٨٤ وصف الامام على       |
| « نبذمن کلامهوحکمه ووصایاه   | ١٨٦ صفاته ومناقبه        |

| الصفحة الموضوع            | الصفحة الموضوع                  |
|---------------------------|---------------------------------|
| بالكتاب والسنة            | ۲۰۷ نبذ من کتبه                 |
| ۲۳۸ صفاته ومناقبه         | ۲۱۹ شعره وخطبه                  |
| ۲۳۹ زهده وطعامه           | ٢٢٣ كلة عامة في على بن أبي طالب |
| ۲٤٠ تواضعه                | ٥ – عمر بن عبد العزيز           |
| ad> 721                   |                                 |
| ٢٤٢ تعجيله في قضاء الحقوق | ۲۲۷ نسبه – مولده<br>« نشأته     |
| ۲٤٣ ورعه وتقواه           | ۲۲۸ خلافته                      |
| 127 alb                   | ٢٣١ حالته قبل الخلافة وبعدها    |
| « خلقه الكريم             | ٢٣٣ عمر لا يكذب مطلقًا          |
| ٢٤٦ رفقه وحسن معاملته     | « عمر يعظم مسجد الرسول          |
| tie YEV                   | ٢٣٤ موافقة صلاة عمر صلاةالنبي   |
| ٢٤٨ تعففه عن مال المسلمين | ۲۳۶ أول عمل بدأ به              |
| ۹ یک زهده                 | ٢٣٥ إقباله على إحياء الكتاب     |
| ۲۵۰ أمانته وحرصـه على مال | والسنة                          |
| المسلمين                  | ۲۳۷ نهیه عن القیام وما شرطه     |
| « وضعه حلی زوجته فی بیت   | فيصحبته                         |
| المال                     | ٢٣٨ ابتداؤه بالسلام             |
| ٢٥١ محافظته على الوقت     | « عزمه على الاعتصام ا           |

الصفحة الموضوع ٢٥٣ وصيته الى أولاده ٢٥٥ آخر ما تكلم به قبل وفاته ٢٥٥ تاريخ وفاته ٢٥٦ نبذ من خطبه وحكمه ٢٥٦ نبذ من كتبه ٢٥٦ كلمة موجزة عن عمر بن عبد العزيز

الصفحة الموضوع ٢٥١ استطلاعه حال رعيته ٢٥٢ سخاؤه واكتفاؤه بالقليل ٢٥٢ رأفته وشفقته بالحيوان ٢٥٢ عجز عمر عن نفقة الحج وتشوقه الى الجنة ٢٥٣ ايثاره بيت مال المسلمين على أولاده

989

en de de la companya de la companya

e de la companya de la co

# السروال و فراك

للمطالعة والانشاء وخير مايهدى للتلاميذ نأليف على افندى فكرى

صـــ السمير الصغير شعر سهل الصور ، نظم الاســتاذ محمود الهراوى قررته وزارة الممارف للتعليم الاولى

- الشرح الجديد في أحكام التجويد تأليف الاستاذ مصطفى أحمد أبي سنة المدرس بالمدارس الاميرية
  - ٥ تربية البنين تأليف الاستاذ على فكرى
    - ٤ تربية البنات « « « «
  - ١ التربية والآداب الشرعية تأليف الدكتور عبد الرحمن اسماعيل
  - ١ التحلية والترغيب في التربية والهذيب تأليف سيد أفندي محمد
  - ٢ مثلث خراب الديار: المسكر والزنا والقار ( للمطالعة والتربية )

عَنَّهُ الْمَا الْمُا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُلْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمَا الْمُا لِمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا الْمُا لِمُا لِمُا الْمُا الْمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لَمُا لَمُا لَمُا لَمُا لَالْمُا لِمُا لِمُا لَمُا لَمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لَمُا لَمُا لِمُا لَمُا لَمُا لَمُا لَمُا لَمُا لِمُا لِمُا لِمُا لَمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُالْمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُلْمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُا لِمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُ

نالت الجائزة الاولى الذهبية في المعرض العربي الثاني بالقدس عمل عطية افندي محمد

مر أسد ، جمل ، فيل ، ديك ، بقرة ، نمر ، دجاجة ، حصان ، اسر ، حدأة، هدهد، بومة، ببغاء، قرد، فأر، حمار ؛ ذئب ؛ ضبع ، سر ، حدم الانسان ٣٠ جسم الانسان



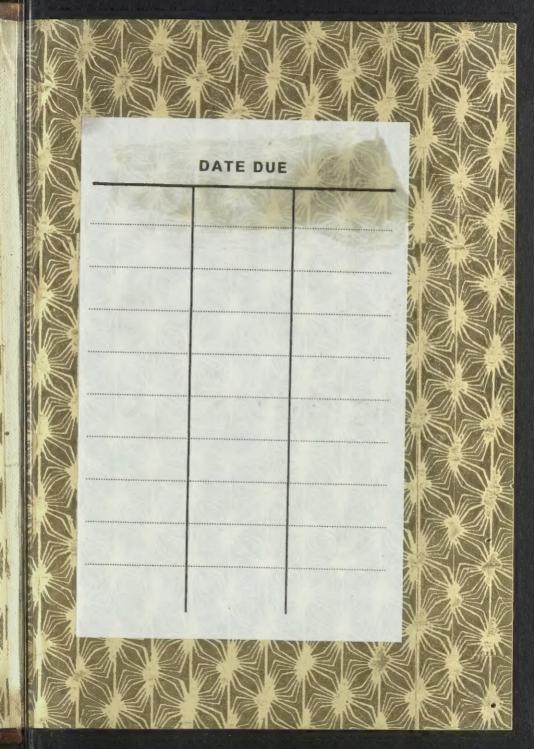

فكرى ،على احسن القصص AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

81818599



AMERICAN
UNIVERSITY OF BEIRUT

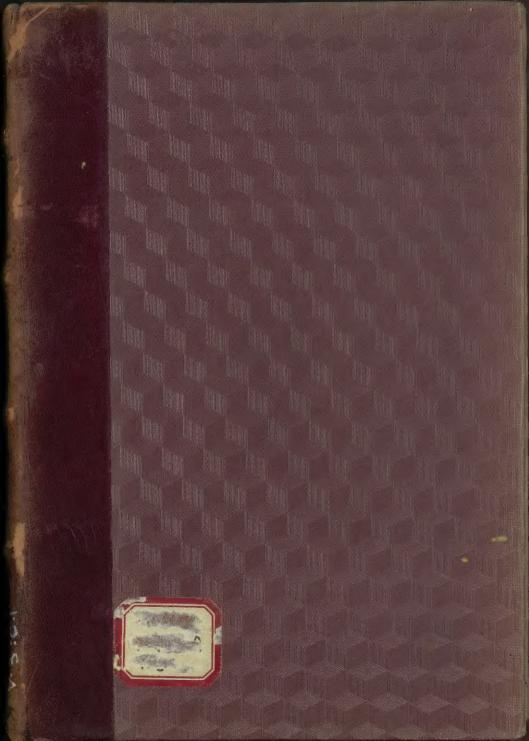